

PT 12.8 = 10% Ma Enf duce 3/4/45



مباحث عربية

39141

بشرفارس دكتور في الآداب من جامعة باريس

# مباجثعرب

مطبّعة المعّارف وَمَكْبِيلها بصرُ ١٩٣٩

#### 45-39141 للمؤلف

في اللغة العربية :

" قطعة لحم " قصة فازت بجائزة مجلة " الهلال " في « مباراة القصة العصرية » ، ونشرت فيها ، أغسطس ١٩٣٤ . ثم نقلها ونشرت في المحينة Frankfurter Zeitung ، ونشرت في صحيغة ١٩٣٧ . ١٩٣٧ .

مفرق الطريق \* مسرحية في فصل واحد ، مع توطئة في الطريقة الرحزية المستحدثة .
 مصر ١٩٣٨ ( مطبعة المعارف ومكتبتها ) .

في اللغمة الفرنسية :

- " العرض عند عرب الجاهلية " ، بحث في علم الاجتاع . L'Honneur chez les Arabes avant l'Islam, Paris 1932, Adrien-Maisonneuve, éditeur . رسالة لشهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة باريس ( السربون ) . باريس ١٩٣٢ .
- " المشكلات التى تعرض للكاتب العربي" الحديث من جانب اللغــة والثقافة والاجتماع ، ولا سيا فى مصر" . مبحث ألق فى معهد الدراسات الإسلامية لجامعة باريس ، ثم نصر فى " مجلة الدراسات الإسلامية " . R. E. I . باريس ١٩٣٦ .
- " مباحث " نصرت فى " تكملة دائرة للعارف الإسلامية " E. I., Supplement " مباحث المارخة فى لَيْسُدِن ، ١٩٣٦ ى . وقد نُـُقلتُ هذه الباحث إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية وظهرت بهما فى السفسر ذاته .

معدية للطبع :

في اللغمة العربيمة :

" مجموعة قصص " .

" رسالة في الأدب العربي" الحديث ".

في اللف الفرنسة :

- " مجرى الأدب العربي" في مصر لسنة ١٩٣٨ ، من الناحية الاجتماعية " . مبحث ألق في مؤتمر المستشرقين النعقد في برورسل ، سيتمبر ١٩٣٨ .
  - " مفرق الطريق ".

## مفتاح "مباحث عربية"

#### ١ – تفسير الرموز

سو : سورة بن الفرآن .

آ : آبة من الفرآن .

چ 🗀 جستره د

ص 1 ستحلة ب

س : سطستر،

ش : بيت من الشعر .

( ح ) : الحاشية لا الذي .

ط: طبعت

خ : (نسخة) مخطوطة (أوكتاب خطوط).

ذ الكتاب ذاته (أى الكتاب الكتاب الذكور فى المرجع السابق توًا).

ن : المؤلف نفسه (أي المؤلف المذكور ق الرجع السابق تواً ) .

ك ك : الكتاب المذكور قبلُ للمؤلف .

ض ك : الموضع المذكور قبلُّ من الكتاب أو من الكتاب التقدم ذكره المؤلف .

ى ; وما يلى.ذلك ( مثلاً سئة ١٩٠٠ ى = ١٩٠٠ و ١٩٠١ ؟ س١٠ ى = س ١٠ و ١١ } س ه ى = س ٥ و ٦ ) .

ى ى : وما يلى ذلك ( مثلاً سنة ١٩٠٠ كى ى = ١٩٠٠ والــــنوات التى نايعا ؛ وقس على هذا ) .

م : بكررة ( مثلاً من قدم من " المخطوطة ) .

ظ : انظر ( نس کذا ) ، ( بمعنی اطلب وراجع ) .

ز : وأزن ( بين النصّين ، التقريب أو الفابلة أو المارضة ) .

قبل 🕟 : ما سبق من السكلام .

بعد 🗼 ما يأتى من الكلام .

نحت : أسفل الصفعة .

فوق : أعلى الصنحة 🖟

محذوف: نس محذوف ( من مخطوطة أو كتاب مطبوغ ) .

مزيد : أنس مزيد .

رواية 🤙 رواية مختلفة ( النس الواحد ) .

#### ٢ \_ إيضاح العلامات

بين مانين العلامتين يقع عنوان
 كتاب أو سبحث أو مقالة أو
 فصل أو اسم عجلة .

بين ماتين المسلامتين يقع النمن الفتيس بحسروفه , ilation وأما ما يقع في quotation وأما ما يقع في بحرى النمن بين هاتين الملامتين ( ) فإشارة بزيدها مؤلف هذا المكتّاب، وأما ما يقع بين هاتين الملامتين [ ] فتصويب من عنده .

 نفع هذه العلامة بين اسم علم و تاريخ فتدل على الوفاة. والتقويم المتبع في تاريخ الوفاة هو الهجرى، إلا إذا عدين التقويم السيحى.

( † ) تعقب هذه العلامة ما فيسه شك
 أو خفاء .



إلى انبهاث الروح العلميّ الخالص في مصر والشرق العسر بي ب



# المشتمل

| 18- 9   |                                         | تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱۸- ۱۰  |                                         | بيان                                    |
|         | (۱)                                     | استطلا                                  |
| W 19    | مع سیع صور                              | مسلمون في فنلندة                        |
|         | ع                                       | في علم الاجتمإ                          |
| ۰۳ -۲۰  | تمبير أخاذ يرجع إلىالأخلاقيات التقليدية | مكارم الأخلاق                           |
| Vξ 0V   | كلة رّمز                                | المـــروءة                              |
| A1- Vo  | مراجعة أقوال الستشرقين                  | التفرد والتماسك عند العرب               |
| ۹۲- ۸٥  | الجاهلية                                | البناء الاجتماعي عند عرب                |
|         | ;                                       | في اللنـــــة                           |
| 40 -111 | محاولة                                  | تاريخ لفظة الشرف                        |
| 144-114 | فى الموسيق والفلسفة                     | بعض الاصطلاحات                          |
| 371-171 | لاستخراج مصطلحات مختلفة                 | بمض المخطوطات العربية                   |
| 144     | ب                                       | لَحَق الكتا                             |
|         |                                         | المــــارد :                            |
| 147-148 |                                         | مسرد المخطوطات                          |
| 154-144 | والألفاظ الخاصة                         | مسرد الاصطلاحات                         |
| 128-124 | والألفاظ الخاصة لغير اللغسة العربية     | مسرد الاصطلاحات                         |
|         |                                         | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 124-120 |                                         | المضاف                                  |
| ١٤٨     |                                         | الفائت                                  |
|         |                                         |                                         |

<sup>.</sup> enquête, inquiry (1)



#### 

عَطَفَنی إلی صناعة الکتابة - حُرِسَت! - میل دفین إلی قول الشعر وسیاقة القصص ومعالجة النقد. ثم إنه اتفق لی ذات یوم أن فطنت إلی خِفة بضاعتی، إذ وجدت شعری لا یسفر عن طریف ونثری لا یکاد برجع إلی محصول. فاعتزمت الاجتهاد وابتنیت النزول إلی مضطرب الحیاة قبل التألیف. فطمح بصری إلی بلدان النرب. ولکن أهلی عنها ردّوه. فاستحکم الشقاق بینی ویینهم حتی کان یوم بشموا فیه من زجری ، فضیت بلی باریس.

فى باريس استدركت ما فاتنى فى مصر من التحصيل أوكدت، وقد جذبتنى الفلسفة خاصة فأقبلت على فروعها. وكنت فى ذلك المهد سعيدا بها وشقيًا فى آن، ذلك أنى كنت أؤدّب ذهنى من طريق العلم لا من باب الأدب الصّرف. والآن أذكركيف جاهد ذهنى نفسه حتى ينفض من عناده فينقاد للأساليب الجافة

وينشط المسالك الوضعية . وكم مرّةٍ نبذت يدى مجلّدات علم النفس وناريخ الأدبان والمنطق والإلهّ بيات وغير ذلك من الفنون الكالحة ، التلمّس ديوان شعر أو سفر قصص أو مسرحية . . . أو القلم لترقم أبياتاً وتخطّ رسالة . ثم كم حَرَّفتنى قدماى فى السربون و « الكواييج دى فرانس » عن مدرَّجات الفلسفة وما يأخذ مأخذها لتطرحنى فى مدرَّجات الأدب وتاريخ الفن . ثم كم فررت من حجرتى ، وقد خنقتها الكتب والكراريس ، أطلب فى الطرق والقهوات مذاهب خنقتها الكتب والكراريس ، أطلب فى الطرق والقهوات مذاهب العبث وما وراءها من إحساس عنيف يصرعك فى مكانك ، سرَّك أو حَزَ نَك . . .

انتهى التحصيل بنيل الإجازة فوجبت العودة . ولكن هل ينتهى العلم ؟ وهل تُترك باريس بين خبز مُرَوَّل صباحًا وشواء رَشْراش مساء ؟ بقيت للحصول على شهادة الدكتوراه . فبرزت لى عدة موضوعات تصلح لرسالة ، فاخترت بعد التأمل ما يساير نزعات نفسى ، اخترت هذا الموضوع : « الميرض عند عرب الجاهلية » . والذي سافني إليه ولع قديم بكل ما يتصل بلغة العرب ، فانثناء والذي سافني إليه ولع قديم بكل ما يتصل بلغة العرب ، فانثناء والذي معرفة أحوال القوم واستطلاع آثاره : باعثان ، أحدها وجداني والآخر عقلي .

من ذلك الحين هويت العلم للعلم ، لأنى قصدته من جانب مستحَب ، ثم لأنى كنت أرجع من أجله إلى كنب الأدب ، نحو دواوين الشعر الجاهلي والأموى ورسائل الجاحظ وكتاب الأغاني وغيرها ؛ حتى إنى لما أرحت القلم من عناء الرسالة أصبتُه إلى التأليف العلمي يرف ، من بعد ما استعصى زمنا . على أنه ظل طوال إقامتي بباريس أخا أدب ، لأن صاحبه لم يتحول قط صوال إقامتي بباريس أخا أدب ، لأن صاحبه لم يتحول قط في دخيلة نفسه — عن هواه الأول .

ولما قفلت إلى مصر تنازعنى فيها الأدب والعلم . فأردت أن أرضى الخصمين ، إذ قلت لقامى ينقلُ إلى العربية الرسالة التي كان سطرها في باريس ثم ينطلق إلى الأدب . قلت ، والمقادير شغلت القلم عن إتمام النقل . وما كنت لأغضب ثما حدث وفي تقديرى أنى لا أزال إلى دقائق العلم فقيرًا . فانقلبت إلى التحصيل طبيع النفس ، فرحًا بالتقصّى في التنقيب . فشخصت ثانية إلى باريس ، ولزمت دار الكتب الوطنية ، ثم رحلت إلى ألمانية حيث لبثت زهاء سنة أنظر في طرائق علمائها إلى جانب مناحى أدبائها . ثم قذف بي الاغتراب في سبيل الناقي - آخِرَ ما قذف حتى اليوم - إلى لندن .

فى ذلك المهد الثانى من الاجتهاد بدا لى أن أكتب مباحث، بعضها تكلة لمسائل كنت عرضت لها فى الرسالة أو أشرت إليها، وبعضها أجنبي عنها. وهذه المباحث أجمها هنا والجرأة تغمر صدرى. والحق أن طائقة منها قد نشرت باللغة الفرنسية فى أوربة أو بالعربية فى مصر. غير أنك تصيبها فى هذا الكتاب وقد رُزقت قسطها من التهذيب ثم الحذف والزيادة، بحيث إذا أردت التعويل فعلى هذه المجموعة يكون.

ولم يدُر في الحسبان أنى ناشر تلك المباحث قبل الرسالة . إلّا أن هذه لا تزال موضع مراجعة ، فضلاً عن أنها متشعّبة المطالب . فوددت أن أنزل تلك المباحث المختصرة منزلة التوطئة لها من حيث المنهج والأساوب :

أما المنهج ، فالاعتماد على المشاهدة دون الفرض ، والتحقيق دون التخيّل ، والموضوعية دون الذاتية ، وإقامة الدليل دون القناعة بالمقبولات والمسلّمات ، ثم الذهابُ من المركّب إلى البسيط ومن الخاص إلى العام ؛ مع تسليط النقد النافذ – من جانبيه الخارجي والباطني – على الواقعات ، من حيث إنها أشياء طبيعية مبذولة للحس ، لا أمثال عالية ولا معاني منتزعة من المحسوسات

عبرّدة في الذهن أموراً كليّة عامة ؛ ومع نبذ التشيّع للآراء من مرتجَلة و تَبْليّة ، فلا إيثار هوى ولا تعصب لأحد على أحد ؛ ومع ردّ تلك الواقعات إلى مصادرها ، من طريق الوصف المباشر أو الاستشهاد بالنصوص الصريحة ، حتى لا يُرسل الكلام فيضيع حظه من التثبّت ؛ ومع التحرّى في البحث ، سعياً في الدنو من الحقيقة ، بفضل المنطق ذي العرض البيّن والسّلك المتصل والاستدلال القويم والنظر الصادق على غير استكراه ولا تحكم ولا مكابرة ؛ ومع إثبات ما أتى به العلماء الماملون من قبل بالاستناد إليهم أو الاعتراف بجهده ، خروجاً من ظِئّة التلصّص والسطو .

وأما الأسلوب فضارب إلى الإنشاء العلمى . وبه يكون اللفظ حرًا ، والعبارة واضحة ، والإطناب بقدر ، والجملة كأنها قائمة برأسها ، والنسق متنابعاً بنجاوب الأغراض ؛ من غير تزويق ولا تكلف والنسق متنابعاً بنجال ولا فقر تحبّر – حتى إن الدائب فى قراءة الأدب قد يقول : هذا جفاء وهذا نبو ! غير أن الإنشاء العلمي إذا قد يقول : هذا جفاء وهذا نبو ! غير أن الإنشاء العلمي إذا حسن به أن يكون سهلاً – على أن يترفع عن الركاكة والقلق – فإنما بحق له أن يعمد إلى تراكيب وألفاظ لا مرجع لها فى المنقول من منن اللغة الأولى ، بل وضعها الأثمة من المولدين اصطلاحاً من من منن اللغة الأولى ، بل وضعها الأثمة من المولدين اصطلاحاً يوم ألفوا فى صنوف العلوم وضروب الفنون . وقد يقصر ما وُضع

عن سدّ حاجات التعبير العلميّ لهذا العصر ، أو ربما غاب بعضُ ما وُضع عن العالم المنشيّ ؛ فلا بدّ إذن من الاستحداث في مفردات اللغة وألوان الأداء . وإنما التّبِعة في الاستحداث على العلماء المنشئين وحدّم .

على تلك السنّة أجريت تأليف هذه المباحث ؛ ولعلّى صنعت شيئًا . وإن أنا زغت عن الخطّة المرســـومة ، فأخطأت وجه الصواب - وكثيرا ما أخطأته - فمنا يزنّمُه أملى أن أُردَّ إليها وأن يُتجاوز عنى .

القاهرة ، ويسمح ١٩٣٨

ا — تُذكر المصادر على الوجه الوافى ، أوّل ما تذكر ، فى كل مبحث : اسم المؤلف وعنوان الكتاب وتاريخ الطبعة ( وموضع الطبع إذا تنازعت الكتاب طبعتان أو أكثر ) ورقم الجسر، والصفحة ( والسطر إذا اقتضت الحال ) . ويُذكر المصدر الواحد على الوجه الوافى إذا انتقل من مبحث إلى مبحث ، لأن القارئ قد يقرأ مبحثاً دون مبحث .

٢ — كتابة الكابات الإفرنجية ( والأعجمية عامّة ) مُشكلة من المشكلات ؛ ولا نعنى الكابات التى نريد إلحاقها بالأوضاع العربية من طريق الإبدال والتحريف حتى تصير كأنها منها ( نحو ؛ الساذج والدرهم قديماً ، والتلفون والبلشفية حديثاً ) ، بل نعنى الكابات التى نقصد حكايتها على أصل مخارج حروفها ونبرات حركاتها ( نحو أسما، الأعلام وأسامى الحكتب ) . وعلة المشكلة أن بعض الحروف والحركات الزومانية لا تجد نظائرها في هجائنا المشهور ، كما أن بعض الحروف والحركات العربية لا تجد نظائرها في الهجاء الروماني . وقد تدارك الستشرقون هذا النقص بوضع خروف وحركات معلومة ، متداولة فيا بينهم ، تؤدّى تلك الحروف والحركات العربية المحروف والحركات العربية المحروف والحركات العربية المحروف والحركات المعربية . وهذه طريقة يسميها القوم transliteration ( أى نقل الحروف ) .

ومما يقبض الصدر أننا لا نظفر بمثل هذه الطريقة في لغتنا حتى اليوم ، مع حاجة علمائنا وكتابنا اليها ، ومع وجود جماعات من حملة العلم وأهل اللسان (۱) . ولذلك تجنبت ما استطعت رسم الكلمة الإفرنجية بالحروف العربية ، بل رسمتها بالحروف الرومانية ؛ و إن انفق لى أن أرسمها بالحروف العربية أردفتها بالأصل أى بالكلمة مرسومة بالحروف الرومانية ، ويغلب ذلك على أسماء الأعلام والبلدان ؛ وأما أسامي الكتب وما يجرى عجراها فقد كتبتها بالحروف الرومانية ، وقليلاً ما نقاتها إلى العربية .

" — في سياق البحث ألفاظ اصطلاحية typique, particular وخاصة typique, particular ، وقد أثبت ما ينظر اليها في الفرنسية ثم الإنجليزية والألمانية أحيانًا ، و بعض هذه الألفاظ ثما وقع الى من طريق المطالعة أو الاجتهاد ، و بعضها ثما استنبطه المحدّثون أو أحيوه ، ولم أر حاجة إلى تمييز ما أتبت به ثما أتي به غيري " ، إذ المقصد إغناء لفتنا سواء من هنا أو من هنا ، وفي نبتي أن أفرد لأمر طائفة من الاصطلاحات ( الفلسفية والموسيقية واللغوية ) مبحثًا آخر يجمع بين الاستقصاء المكن والتفصيل المرضى ؛ ولذلك اكتفيت في هذا الكتاب بإدراج أجل الاصطلاحات شأنًا في جدول خاص .

<sup>(</sup>۱) قد قطن ابن خليون من زمن بعيد إلى ضرورة هذه العاريقة ("مقدمة" بيرون ١٩٠٠ س ٢٤) . وجاء من بعده ابرهيم اليازجي ( مجلة " العشياء" مصر ١٩٠٠ العينة ٢ س ١٩٠١ ) وأنستاس ماري الكرملي " رسالة في الكتابة العربية المتقمة" بعداد ١٩٣٥ من ١٧ — ٢٠٠) . وأخبرني الشيخ شوق أمين قال : إن يجم فؤاد الأول الغة العربية عالج هذا الموضوع في دورتيه الوابعة والمحاسسة ( ١٩٣٧ — ١٩٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) على أنْ أكثر الاصطلاحات التي أثبت ما ينظر إليها في اللغات الأجنبية عما أتبت به .

#### ٤ – تفسيير الرموز :

سو : سورة من القرآن .

آ : آية من القرآن .

ج : جـــزه .

ص : صفحة .

س : ســطر .

ش : بيت من الشعر .

(ح) : الحاشية لا المتن .

ط: طبع\_\_\_ة.

ه : (سنة) هجرية .

خ : ( نسخة ) مخطوطة ( أو كتاب مخطوط ) .

ذ الكتاب ذاته (أى الكتاب المذكور فى المرجع السابق توًا)

ن : المؤلِّف نفسه (أي المؤلف المذكور في المرجع السابق توًّا)

ك ك الكتاب الذكور قبل المؤلف .

ض ك : الموضع المذكور قبل من الكتاب أو من الكتاب المتقدم ذكره المؤلف.

ى : وما يلى ذلك (مثلاً سنة ١٩٠٠ ى == ١٩٠٠ و ١٩٠١ ؟

ص١٠ى = ص١٠و ١١٠ كس ٥ى = س ٥ و٦).

ی ی : وما یلی ذلك ( مثلاً سنة ۱۹۰۰ ی ی = ۱۹۰۰ والسنوات التی تلیها ؛ وقس علی هذا . ) . م : مكررة ( مثلاً ص ٥ م من المخطوطة ) .

ظ: انظـر ( نصَّ كذا ) ، ( بمعنى اطلب وراجع ) .

ز : وازن ( بين النصّين ، للتقريب أو المقابلة أو المعارضة )

قبــل : ما سبق من الـــكلام .

بعــد : ما يأتى من الــكلام .

أيحت : أسفل الصفحة .

فوق : أعلى الصفحة .

محذوف : نص محذوف ( من مخطوطة أو كتاب مطبوع ) .

مزيد : نص مزيد .

رواية : رواية مختلفة ( للنص الواحد ) ـ

### ه – إيضاح العلامات :

" بين هاتين العلامتين يقع عنوان كتاب أو مبحث أو مقالة أو فصل أو اسم مجلة .

سن هاتین العلامت بن یقع النص المقتبس بحروفه
 دitation, quotation وأما ما یقع فی مجری النص بین
 هاتین العلامتین ( ) فإشارة یزیدها مؤلف هذا الکتاب ،
 وأما ما یقع بین هاتین العلامتین [ ] فتصویب من عنده .

نقع هذه العلامة بين اسم علم وتاريخ فتدل على الوفاة .
 والتقويم المتبع في تاريخ الوفاة هو الهجرى ، إلا إذا عُين التقويم المسيحى .

(؟) تعقب هذه العلامة ما فيه شك أو خفاء .





السيّد ابرهيم عريف الله أمين سر د الجمية الإسلامية بفلندة 4



السيّد ڤيلى أحمد حكيم الإمام



أسرة السيّد زهور طاهر رئيس « الجعبة الإسلامية بفنلندة »

#### مسلمون في فنلنددة

رحلتُ ، صيف سنة ١٩٣٤ ، إلى بلاد الشال ، ولبثت شهراً و بعض شهر بفنلندة . ولشد ما دهشت لمنا أخبرنى أحد الفنلنديين الذين تعرفت بهم أن في بلده طائفة من السلمين ؛ فاستزدته فلم يزد . فما زلت في بحث حتى اتصلت بالمسيو سوراڤوو عند همن موظفى وزارة الخارجية هنالك . نفف خاجتي — حفظه الله — ودفع إلى عنوان « الجمعية الإسلامية بفنلندة » في مدينة علمينيتكي Helsinki ، عاصمة فنلندة . فاجتمعت برئيس هذه الجمعيسة : الشيد زهور طاهر ، وإمامها : فاجتمعت برئيس هذه الجمعيسة : الشيد زهور طاهر ، وإمامها : السيّد حكيم ، وببعض أعضائها ، غير مرة . وقد لقيتهم أصحاب أوجه طلقة وأنفس منبسطة .

ولم أقنع بالجلوس إليهم ، بل ذهبت إلى دكاكين أغنيائهم ، وقد راعنى دكّان لبيع الفرو ، وآخر لبيع المصنوعات الترفيّة ، وثانث لبيع الآثار الشرقية ، ثم إن السيّد زهور طاهر دعانى إلى داره وأذن لى في الدخول على أهله وقدم لى غدالا شرقياً : لحماً مشوياً وأرزاً .

ومن الأحاديث التي دارت بيني وبين القوم زهاء أسبوع خرجت برسالة وجيزة نشرتها في "مجلة الدراسات الإسلاميسة" (١) ، لأخبر العلماء بوجود هذه الطائفة الإسلامية في بلاد الشال وأقفهم على أحوالها ، واليوم أنقل الرسالة إلى العربية ، وكان بودى أن أزيد عليها ما جرى لتلك الطائفة منذ سنة ١٩٣٤ حتى سنتنا هذه ، إلا أنى لم أرحل إلى فنلندة بعد رحلتى الأولى ، ولم أظفر من طريق المراسلة بشيء يُدون .

وقبل نقل الرسانة أحب أن أخبرك أن فى إسطونية - وهى قطر آخر من أقطار الشال على البحر البلطى - فئة من السلمين متفرقاً شملهم . وقد سمعت بأمرهم عند مرورى بذلك القطر ، فخاونت أن أهتدى إلى بعضهم ولم أفلح . والعلّة الأولى لهذا أن حكومة إسطونية لم تهيئ لى أسباب الوصول إليهم ، خلافاً لما صنعته حكومة فنلندة . وعسى أن ينشر مستشرقو البلدان الشائية رسالة فى تلك الفئة .

#### الرس\_الة

فى الرابع والعشرين من شهر أبريل سنة خمس وعشرين وتسعالة وألف ، أعلنت الحكومة الفنلندية أن الإسلام من الأديان المعترف بها فى فنلندة ؟ وذلك بقرار وضعته لأجل المسلمين المستقرين بها(٢).

<sup>(</sup>١) Revue des Etudes Islamiques المستة ١٩٣٤ الحبله ١ س ١ - ٨ باريس ١٩٣٤.

<sup>(</sup>۲) تصیب هذا القرار بعد الرسالة

وهؤلاء المسلمون من « الترك — التتر » . وهم الضاربون فيا وراء جبال أورال . وقد هجروا إلى الشال وحلّوا بفنلندة عقب الثورة البلشفية في روسية . وكان نفر من هؤلاء المسلمين يعرفون فنلندة من باب التجارة ، إذ كانوا ينفقون فيها سلعهم ولا سيا النسائج ، قبل قيام الثورة .

وعدد هؤلاء السلمين – فى شهر سبتمبر ١٩٣٤ – ستانة وثمان وأر بعون . وأسرهم تزيد على المائة ، وعقدهم منتثر فى سبع عشرة مدينة و بارة . والفئة الكبرى منهسم مقيمة بالعاصمة ، شم بمدينتين ها تيسيري Tempere وتُورْكُو بالماسمة . ثم بمدينتين ها تيسيري Turku .

وأما حرفتهم الغالبة عليهم فتجارة الفرو والمنسوجات . وفيهم جماعة من الأغنياء . والتُعَارَف عنهم أنّهم أهل دعة في الخلق ، واجتهاد في العمل . وقد ظفروا إلا أقلهم بالجنسية الفنلندية ، من بعد ما كانوا من الروس ، وتراهم يتمتعون كل التمتع بالحقوق المبذولة للفنلنديين أنفسهم ؛ وذلك بفضل قانون حرية العقائد والعبادات السائر في فنلندة . ومن هذا أنّ أبواب الوظائف الحكومية غير موصدة في وجوههم .

إلا أن هؤلاء المسلمين يُفلتون بعض الإفلات من الأحكام الفنلندية. وبيان هذا أنّ لهم إماماً تتم على يديه عقود النكاح وتُسجّل لديه المواليد والوفيات ، بحيث لا ينتهى خبرها إلى الحكومة سوى مرة في السنة على سبيل الإحصاء.

ثم إنهم بحيون حياةً فيها شيء من الاستقلال . ذلك أنهم يؤثرون المصاهرة فيا بينهم ، محتفظين بحكم الهر . غير أن نقراً من المسلمين

تزوجوا فنلنديات مسيحيات ، فدخل بعضهن في الإسلام ؛ وأما اللاتي أبين أن يُسلمن ، فقد وقع بينهن وبين بعولتهن شقاق من أجل الوله ، لما يكون من اضطراب نشأتهم الدينية .

ويُعنى هؤلا، المسلمون بتعليم أولادهم أصول الدين وتلقينهم مبادئ التومية . ولهذا الغرض أنشأوا مدارس يتردد إليها الصبيان والصبايا مرتين في الأسبوع أو ثلاثًا . ليتخرّجوا في أدب الإسلام وتاريخه ، ويقرأوا أخبار الترك ، ويتلوا القرآن باللغة العربية ، ويحفظوا منه آيات الصلاة ، وأما نغة التعليم فهي التركية ؛ وحروف هجالها هي الحروف « التركية — اللاتنية » التي و ضعت وشاعت بأمر مصطفى كال ، وأما العربية فلا علم اللاحداث إلا بحروفها وتجويدها .

ويُضاف إلى مسعى المدارس أن المسلمين أخذوا بنظام المحاضرات . وتتناول هذه موضوعات متنوعة : الدين ، والقضية القومية ( أى التركية لا الفنلندية ) ، والتاريخ « التركى — الإسلامي » . والمحاضرون هم معلمو للدارس ، أو من يجوز بفنلندة من السلمين عامةً والترك خاصةً ، سُيَّاحًا .

هذا وقد ألَف إبرهيم عريف الله — أمين سر « الجمعية الإسلامية الفنلندية » — رسالة باللغة الفنلندية تتصل بالدعاية القومية (<sup>۲)</sup> .

وليس لهؤلاء السلمين مرجع دينى معين . فقد استقلوا بأنفسهم عن دولة قازان منذ فرارهم من موطنهم عند قيام الثورة البلشفية . وأما قومينهم ، فقد صرفوا هواهم عن روسية الجنوبية إلى أنقرة . ودليل هذا أنهم أقبلوا على حروف الهجاء التركية المرسومة بالعلامات اللاتينية على ما أشرت إليه ، وأنهم يرقبون الحركة القومية في تركية ويقرأون على ما أشرت إليه ، وأنهم يرقبون الحركة القومية في تركية ويقرأون عنها والكتب الحارجة فيها ، وأنهم — فوق ذلك — يعظمون عبد الاستقلال التركي (التاسع والعشرين من أكتوبر) ، واليوم القومي عبد الاستقلال التركي (التاسع والعشرين من أكتوبر) ، واليوم القومي ما قيل لى — صورة لمصطفى كال .

ليس فى فنلندة مسجد جامع . ولكن فيها ثلاثة مساجد صغيرة : أحدها فى هلسنكى والثانى فى تميرى والثالث فى توركو . وحيث لا يوجد مسجد يجتمع المؤمنون رجالاً ونساء فى مسكن نصلاة الجمعة . غير أن النساء لا يذهبن جماعات إلى المسجد إلا فى عيد الأنحى وعيد الفطر . والمسلمين إمام واحد يعولونه ، ومقر ه العاصمة : هلسنكى . غير أنه يقصد الحين بعد الحين إلى سائر المدن . فإذا غاب صلى بالناس من المسامين المتفقهون فى الدين .

 <sup>(</sup>٣) نشرت سنة ١٩٣٢ في هلمنكي ، وعدد صفحاتها ٢٢ ، وعنواتها " ايدرل أورال
 ( في حركة استفلال النزك المقيمين بإبدل - أورال ) " .

وفى المولد النبوى يتلو المسلمون القرآن باللغة العربية ، ويخطب الإمام فيهم باللغة التركية ، ويقيم الأغنياء الولائم .

ولا يشرب المسلمون الحمر إلا في الندرة ، مَعَ شدة البرد في البلاد الشهانية . ولا يُستَوْن خمرًا في الأعياد الدينية والقومية على السواء . وقد قيل لى في لهجة الجزم إن مسلماً واحدًا لم يؤخذ بجنحة السكر من عشرين سنة .

ولا يتشدد السلمون فى صوم شهر رمضان . ودليل هذا أن الصيام غير واجب فى شهرى يونيه ويوليه، لطول النهار فيهما . وللمسلم إذَنْ أن يصوم شهراً آخر إذا شاء ، تعويضاً .

ولم يحج بيت الله إلا مسلم واحد . وقد قيل لى إن أسباب الحج لهذا العهد مدعاة للقلق ، وإن الحجاج — على قول مسلمى التركستان — يعاملون فى أثناء رحلتهم إلى مكة « معاملة الحيوانات » (كذا ) .

أما حرية المسلمة فتكاد تعدل حرية المرأة الفنائدية . فهي إذن على جانب عظيم من الاستقلال . إلا أنّ المسلمين أكدوا لي أنها لا ترقص مع فنلنديين ، ثم زادوا في لهجة تغلب عليها الكاّبة : « هذه حال قد تزول » .

وعلى حسب القانون الفنلندى لا يحق للسلمة أن تتزوج وهى دون السابعة عشرة . وأما الخطبة فتجرى على أسلوب الخطبة الفنلندية . غير أنى أجهل هل تبلغ مداها الأقصى — أعنى الملامسة قبل العقد -- على نحو لون شائع من ألوان الخطبة في بلدان الشال .



ظاهر دكان السيّد زهور طاهر



زفاف بنت الإمام ( الملهون فيه مجتمون )



### قـــــرار

من جانب مجلس الحكومة الفنلندية في إثبات الطائفة الإسلامية المقيمة بفنلندة في سجلات الطوائف الدينية (٤) .

### هلسنكي

۲۶ ابریل سنة ۱۹۲۵

أخبر السيو قيلى أحمد حكيم والمسيو عمر عبد الرحيم المقيان بهلسنكى وغيرهم من المسلمين ، عددهم خمس وعشرون مقيمون بهلسنكى وساثر القطر ، مجلس الحكومة الفنلندية أنهم أنشأوا جمعية دينية اسميا « الطائفة الإسلامية بفنلندة » ، مستندين إلى الفقرة الثائفة عشرة من قانون حرية العقائد والعبادات . ومقر هذه الجمعية في هلسنكي ، ثم لها لجنة أسماء أعضائها فلان وفلان .

ومع هذا القرار بيان لأصول الدين الإسلامي ، وقانون الطائفة المذكورة :

أنشأ المسلمون جمعية دينية اسمها « الطائفة الإسلامية بفنلندة » . وقد وضموا بيانًا لأصول الدين الإسالامي وفانونًا للطائفة المذكورة وأقروها بالإجماع .

 <sup>(</sup>٤) قد تقل لى هذا الفرار من اللغة الفناندية إلى الفرنسية السبد عريف وامى ،
 مدرس اللغة التركية وأصول الدين في المدرسة الإيسلامية بهلسنكي .
 (٢)

### ا - بيان أصول الدين

- ١ التُمِّ ل
- ٣ إقامة الصلوات الخمس كل يوم ، والاجتماع يوم الجمعة في المسجد للصلاة .
  - ٣ الصوم شهراً في السنة .
  - ٤ على الأغنياء أن يعينوا الفقراء .
  - ه -- على الأغنياء أن يحجوا بيت الله .
    - الامتثال ألوامر القرآن .
  - ٧ المحافظة على صفاء الضمير وسلامة الجسد .
    - ٨ التزام الصدق والأمانة .
    - ٩ احترام النفس البشرية ومجانبة الأذى .
    - ١٠ أن يحب المملم لغيره ما يحبّ لنفسه .

### ب \_ قانون الطائفة الإسلامية بفناندة

- ١ = المسلمون المقيمون بفنلندة ، الخاضعون للأحكام المذكورة ، يكونون طمائنة .
- ٣ إلطالفة مكوّنة من أعضاء عاملين ، وأعضاء دون سن الرشد .
- ٣ = لا يكون العضو عاملاً إلاً إذا كان مؤمناً . وعلى كل عضو
   أن يعاون الطائفة على بلوغ غاياتها . ويُعيِّن العضو باقتراح
   الليحنة التنفيذية .

- عضواً عضواً عضواً عضواً عضرة . ولا يعين عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً على عضواً عضواً على عضواً على عضواً على على عضواً على على الدين .
  على الله إذا بلغ هذه السنّ ، وامتحنه الإمام في الدين .
  - § ٥ الأعضاء العاملين وحدَهم الحق في تدبير شؤون الطائفة .
- إيسين للجنة التنفيذية وسائر « هيئات » الإدارة أعضاء عاملون أمناء . ولا يشغل وظيفة الوعظ إلا الذين ترشحهم اللجنة التنفيذية .
- ٨ تجتمع الطائفة للصلاة يوم الجمعة . وأما أيام الأعياد الدينية والقومية فتحددها اللجنة .
- البجنة العمومية . وتجتمع اللجنة المعومية . وتجتمع اللجنة كنا اقتضى الأمر أو باقتراح مخطوط من قبل خمسة أعضاء . ويدعى الأعضاء الذين لا يقيمون بهلسنكى برسالة مسجّلة فى مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل اجتماع الجمعية العمومية . ويدعى الأعضاء المقيمون بهلسنكى فى مدة لا تقل عن ثمانية أيام بإعلان يُلصق بمنضدة معلومة فى حجرة الاجتماع .
  - ﴿ ١٠ − تَجِتْمِعِ الجَمْعِيَّةِ العموميَّةِ مَرَّةً فَى السِّنَةِ ( شَهْرٍ فَبْرَايِرٍ ) .
- § ۱۱ -- لـكل عضو صوت . وتُبرم القرارات بالأكثرية . وللرئيس أن
  يفصل إذا تعادلت الأصوات .

وأما القرارات الدينية فلا تُبرم إلا بأكثرية ثلثى الأصوات . وتقدم الاقتراحات المتعلقة بالشؤون الدينية إلى اللجنة قبل الموعد المضروب لاجتماع الجمعية العمومية بشهر .

الأصوات . وإذا ألغيت الطائفة إلا بأكثرية خمسة أسداس الأصوات .

وإذا ألغيت الطائفة نُقل ما تملكه الى جمعية الإحسان .

وإذا ألغيت الطائفة نُقل ما تملكه الى جمعية الإحسان .

وإذا ألغيت الطائفة نُقل ما تملكه الى جمعية الإحسان .

وإذا ألغيت الطائفة نُقل ما تملكه الى جمعية الإحسان .

وإذا ألغيت الطائفة نُقل ما تملكه الى جمعية الإحسان .

وإذا ألغيت الطائفة المنافقة المناف

إنت رئيس اللجنة جلسة الجمعية العمومية . ثم يَنتخب رئيسُها أمين سرَّها العام . و يراجَع محضر الجلسة في أثناء انعقادها .

وتكوّن اللجنة التنفيذية من الإمام وأربعة أعضا، ينتخبون عند انعقاد الجمعية العمومية ، ومدة قيام اللجنة ثلاث سنوات . وتختار اللجنة من أعضائها رئيساً وأمين سرّ عاما لسنة .

\$ 12 - تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس . وتُتبرم قراراتُها إذا حضر ثلاثة من أعضائها ؛ و يراجع محضر الاجتماع في أثناء الجلسة .

واللجنة موكول إليها تدبير الشؤون الطائفة فى سبيل مصلحة الطائفة وحدها . ثم إنها مسؤولة عن رعاية ما تملكه وعن تنفيذ جميع القرارات التى تبرمها الجمعية العمومية .

العائمة - من الناحية القانونية - رئيس اللجنة . وإذا غاب فالإمام يحل محله . والرئيس والإمام وحدهما حق التوقيع باسم الطائمة .

- اللجنة على الفور ، وللعضو المخلوع أن يسأل الجمعية العمومية النظر فى اللجنة على الفور ، وللعضو المخلوع أن يسأل الجمعية العمومية النظر فى شأنه . فتعقد الجمعية على مجل ، ولها أن تُبطل قرار اللجنة .
- وللجنة أن تخلع العضو الذي يهمل تأدية واجبه ، أو العضو الذي يحيا حياة غير صالحة ، وذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات.
- الطائفة غير المنظورة .
   الطائفة غير المنظورة .
   ولربما فتح باب الصَّدَقَة : فكلُّ وما ملكت بده .
- ﴿ ١٨ → أما حــابات الطائفة فتثبتها لجنة مراجعة في أثناء خمــة عشر يوماً .
- ١٤٠ يجرى الدفن على حسب العرف الإسلامى . ويدفن الموتى فى المدفن
   الذى يختاره أهل الميت ، ويكون المدفن الإسلامى على الغالب .
  - 🛚 ۲۱ لا بد من إخبار الإمام بالمواليد والوفيات .
- ٣٢ على الأهل أن يكلوا إلى الطائفة تثقيف الأحداث ، ويشتركوا بأموالهم فى ذلك بقدر استطاعتهم .
- ٣٣ اللغة الرسمية للطائفة هي الفنلندية . على أن اللغة القومية ، وهي التركية ، تستعمل عند العقاد الجمية واجتماع اللجان .

اذا وقع شقاق بين عضوين فليُنِبُ كل منهما أحداً عنه . ويُضاف إلى النائبين عضو ثالث يكون منهما بمكان الرئيس . فينظر الثلاثة في الشقاق . وعلى العضوين المنشاقين أن يخضعوا لينظر الثلاثة في الشقاق . وعلى العضوين المنشاقين أن يخضعوا لحكمهم . و إن لم 'ينب العضوان أحداً عنهما مدة ثلاثين يوما ، أو اختلف النائبان في اختيار الرئيس ، عينت اللجنة التنفيذية نفسها الرئيس والنائبين .

إينظر في الأحوال التي لم تثبت في هذا القانون بمقتضى قانون
 حرية العقائد والعبادات الصادر في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٢ .

هلسنكى ، ٢٤ أبريل ١٩٢٥ ( الإمضاء ) وزير الممارف



أسرة السيّد عمر عبد الرحيم ( وله ثلاث بنات أخر ، وذلك في سنة ١٩٣٤ )



فرقة كرة القدم واسمها : « أُلطِن — أُورضًا »



# 

(تعبير أختاذ يرجع إلى الأخلاقيات التقليدية ) \*

مجمل المبحث : رواج هذا التعبير ـــ مدلوله اللغوى ــ مصدره ـــ مضمونه - علاقته بالفتوة والمروءة - اتصاله بالحاهلية -الخلاصة : تعبير محضُ إسلامي ، لدن ، مهم ، أختاذ ـــ الخاتمة .

إنَّكَ تصيب في مخلَّفات الأدب العربي خمسة عشر كتابًا عنوانها : ً مكارم الأخلاق ۚ أو نحو ذلك ، على أن تَهمل المؤلفات الفارسية والتركية الموسومة بهذا العنوان ، الجارية على مثال تلك الكتب(١٠). وأربعة من هذه الكتب

وواج حفا التعبير

<sup>(★)</sup> ألق هذا المبحث مختصراً على سبيل الامداد communication في مؤتمر الستشرقين المنعقد في رومة ، شهر سبتمبر ١٩٣٥ ، ثم نصر بالنف الفرنسية في " مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم " في رومة ، السلسلة ٦ ، المجلد ١٣ الجزء ٥ -- ١٠ ، sesta - vol. XIII - fascicolo 5 - 10, 1937 - XV, pag. 411 - 425

<sup>(</sup>١) دونك جدولا مختصراً فيه إثبات بعض ثلك المؤلفات : العرب العارسية والتركية المحاوطات العربية والفارسية والتركية الْحَرُونَة في دار الكتب الملكية في فيتَّة " ١٨٦٧ Wien ج ٣ ص ۲۹۱ رقم ۱۸۵۹ ، س ۳۰۸ رقم ۱۸۸۲ .

العربية مطبوعة ، أصحابها : الخرائطي (٢) والثعالبي (١) والباهلي (١) والباهلي (١) والطبَرسي (٥) . وخمسة منها مخطوطة ، أصحابها : ابن أبي الدنيا (١)

ب — " فهرس دور الكتب في الفسطنطينية . . . " Bibliotheken in Stambul und seinen Vororten nebst . ١٧٥ : ١٧٠ : ١٢٥ : ٩٧ ، ١٢٥ : ١٧٥ : ١٧٥ : ١٧٥ : ١٧٥ : ١٧٥

 چ - إثباز حسين النيسابورى الكنتورى "كثف الحجب والأستار عن أسماء الكنب والأسفار "كلكته ١٣٣٠ ص ٤١٥ رفع ٢٠٨٨ .

د — " أخلاق جلالى بلوامع الاشراق فى مكارم الأخلاق " لمحمد بن أسعد دوانى، ط Muhammad Kazint Shirazi كاكنه ١٩١١ .

(۲) " مكارم الأخلاق ومعاليها وعمود طرائقها ومرضيها " تأليف أبي بكر محمد بن حمور ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ می سر ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ می ۱۳۵۱ می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می ۱۳۵۰ می استان می استان

(٣) " مكارم الأخلاق " لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعبل التعالمي △
 ٤٢٩ . ط لويس شبخو فی مجلة " المشرق " بيروت ١٩٠٠ العدد ٣ ص
 ٢٨ إلى ٣١ — مذكور في بروكان ك ك " تكملة " ج ١ س ٥٠٣ .

(٤) " الذخائر والأعلاق في آداب التفوس ومكارم الأخلاق " لأبي الحسن سلام بن عبد الله . . . الباهلي △ ٤٤ه . مصر ١٢٩٨ ، ٢٣٠ س — مذكور في بروكلن ك " تكملة " ج ١ س ٤٨١ ( اقرأ : الأعلاق لا « الأغلاق ٤ ) .
 د . " ك " تكملة " ج ١ س ٤٨١ ( اقرأ : الأعلاق لا « الأغلاق ٤ ) .

(٥) " مكارم الأخلاق " لرضى الدين أبي على . . . الطبرسى △ ٤٨٠ . . لهذا الكتاب طبعات كثيرة : ظ " فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار ( دار الكتب الصربة ) " مصر ١٩٢٤ ج ١ ص ٣٣ ى ى ؟ بروكلن ك ك الكتب الصربة ) " مصر ١٩٢٤ ج ١ ص ٣٠ ى ى ؟ بروكلن ك ك " تكف الظنون " ج ٦ ص ٩٨ .
 ( مرجعنا في هذا المبحث إلى ط مصر ١٣١١ ) .

(٦) "مكارم الأخلاق " لأبي بكرين عبد الله . . . بن أبي الدنيا ١ ٢٨١ .
 ظ آلفوت Ablwardt " فهرس المخطوطات العربية ( في برلين ) " Arab. Hss.
 لا لك " نكمة " ج ١ ص ٢٤٧ .

والطبراني (٧) وابن كنان الدمشق (١) والتُستَرى (١) ، وخامسهم مجهول (١٠) . وأما الكتب الستة الأخرى فالذى وصل إليه بحثى أنها ضاعت ؛ ولتجدنبًا مُثَبَّنَةً في بطون الفهارس المتداولة بين جمهور العلماء (١١) .

- (A) " مكارم الحالق الأعل مكارم الأخلاق " لمحمد بن عيسى بن محمد بن كنان الدمشق △ ۱۱۰۳ . ط آلفرت ك ك رقم ۳۳۱۰ — مذكور ق بروكلن ك ك ج ٢ س ٢٩٩ ؛ ك ك " تكملة " ج ٢ س ١١٠ .
- (٩) مكارم الأخلاق والسياسة ' للنسترى ( شمس الدين ۵ ؟ ، واجع المخطوطة س ٢ س ٣)، ظ " فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار ( داوالكتب المصرية ) " ج ١ س ٣٦٣ ( تصوف وأخلاق دينيسة ) رفع ٩٩٤ ؟ ٣١ ورفة ، ج ١ س ١٧ × ١١ ( رفع ١٣٥٣ أيضاً ، ولسكن مرجعنا في هسفا البحث إلى رفع ٤٩٤ ) .
- (۱۰) مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وبدايع الأوصاف وغرايب النشيبهات " . ( إنّا الجانب الأول من هذا الكتاب أى « مكارم الأخلاق وعاسن الآداب » ولما الجانب الثانى أى « بدايع الأوصاف وغرايب الثنيهات ، فيكارم الأخلاق ، وأما الجانب الثانى أى « بدايع الأوصاف وغرايب التشويهات ، فيدخل في باب « البيان والبديع » ) . فذ " فهرس الكتب الشرقية لمار الكتب ( في لكبرن ) " المحار الكتب المدرقة المار الكتب ( في لكبرن ) " المحار الكتب ومع ومع . . في المحار الكتب المحارة من الكتب التعرقية وقم ٩٠٤ .
- نتیب یذکر آثفرت Alilwardt ( ك ك ج ۱۷ ص ۱۹ رقم ۴۰۰ ه ) خطوطة أخرى جعل عنوانها " مكارم الأخلاق " . وقد تبین لی بعد المراجعة أن صاحب هذه المخطوطة إنما ینفل كلام الطبرسی فی كتابه " مكارم الأخلاق " ( الذكور قبل ) وقد أورد اسمه فی ص ۸٤ .
- (۱۱) ۱ " مكارم الأخلاق " لرضى الدين النيسابورى . - " مكارم الأخلاق " لأبى منصور أحمد محمد بن محمد بن عبد الواحد ابن الضباغ — مذكوران فى "كثف الفاتون " ج ٦ س ١٠٩٨؟ الغوت لذك ج ٥ س ١٨ رقم ٣٥.

 <sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق لسليان بن أحسد بن أيوب الطبراني △ ٢٦٠ . ظ آلفرت لئه لئه رقم ٣٩٠٥ . ظ آلفرت لئه لئه لئه رقم ٣٩٠٥ . سدكور في بروكلن ك ك ج ١ ص ١٦٧ ؟ ك ك ك
 " تكملة " ج ١ ص ٢٧٩ .

هذا فضلاً عن تآليف وقع فيها تعبير « مكارم الأخلاق » عنواناً لباب من الأبواب أو فصل من الفصول . وهذه التآليف أدبية ودينية وأخلاقية وصوفية ( وتصيبها في مجرى هذا البحث ) . تبق أن ذلك التعبير جار على الأقلام جميعها مهما اختلفت منازعها ، قديماً (١٣٥ وحديثاً (١٣٥) ؛ حتى الشعراء أداروها على ألستهم ، من ذلك قول القائل :

د — " مكارم الأخلاق ومذام الأخلاق " لأحمد بن محمد بن خالق البرق — مذكور في الكنتوري " كثف الحجب ... " ص ٤٧٥ رقم ٣٠٨٧ هـ — " مكارم الأخلاق " لأحمد بن أبي عبد الله بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن

و — '' مكارم الأخلاق وطيب الأعراق '' لسايهان بن بنين — مذكوران فى '' معجم الأدباء '' ج ۲ ص ۳۲ ، ج ٤ ص ۲۵۱ .

(۱۲) مثلاً : ابن الفقع " الأدب الصغير " ط أحمد زكى (باشا) الاسكندرية ١٣٣٠ س ۱۱ . البيهني " المجاسن والمساوى " مصر ١٩٣٢ س ٣٠ . الجاحظ (؟) "كتاب التاج " ط أحمد زكى (باشا) مصر ١٩١٤ س ٧١ . ابن خلدون " مقدمة " بيروت ١٩٠٠ س ٣٠٣ ، ٣١٠ . وغيرهم كثير ، وسترد أسماؤهم في سياق الاستدلال .

(۱۳) مثلاً: "المجسلة الأسبوية " ١٠٨٠ باريس اكتوبر — ديسمبر ١٩٣٤ العدد ٢٢٠ من ٢٦٠ بطرس البستاني " قصة أسعد الشدياق " ببروث المدد ٢٦٠ من ٢٦٠ . محمد عيده " شرح نهيج البلاغة " مصر مطبعة الرحمانية ج ١ من ٢٢٠ . محمد كرد على " الايسلام والحضارة العربية " مصر ١٩٣٤ من ٢٨١ . أستاس ماري الكرملي " بحت ... " بجلة " المقتطف " يوليه ١٩٣٥ من ١٩٦١ . خليل ثابت " ياتون صروف " المقتطف " ديسمبر ١٩٣٧ من ١٢٥ ، بشر قارس بجلة " المملال " ابريل " الميل " الميل " الميل " ورد هذا التعبير في كتب الأخلاقيات المؤلفة على الطريقة الإيسلامية النقلية في ورد هذا التعبير في كتب الأخلاقيات المؤلفة على الطريقة الإيسلامية النقلية في حدى حاد مدا العهد ، فترلت فيها منزل « مبدا » إسلامي : ظ صالح حدى حاد مدا العهد ، فترلت فيها منزل « مبدا » إسلامي : ظ صالح حدى حاد مصر ١٩٠٠ ( ظ الغلاف ) . ويضافي إلى هذه الحكتب مسرحية محد مكرى : " رواية مكارم الأخلاق " مصر ١٩٠٩ ال

ج -- " مكارم الأخلاق " لعبد اللك بن حبيب — مذكور في " فهرس " أبى بكر بن خبر . . . Abu Bequer ben Khair, Index librorum أبى بكر بن خبر . . . Saragosse 1894

لو أننى خُيِّرت كل فضيلة ما اخترت غيرمكارم الأخلاق (١١).

ثم إن ذلك التعبير انسل من مطاوى الكتب ليجرى في مذاهب الحياة العامة . فني مصر اليوم جماعة اسمها « جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية » أنشأها الشيخ زكى الدين سَنَد، سنة إحدى وتسعائة وألف، وجعل لها مجلة كان لها شأن عند الأزهريين في ذلك العهد والغاية التي تجرى إليها هذه « الجعية » تعليم عامّة الناس و إرشادهم .

فإن كان ذلك كذلك ، فما الذي نفث في تسبير « مكارم الأخلاق » هذا السحر الأخاذ بالأقلام والأذهان ؟

مبدلوله الغوي

مما لا يخنَى على البصير باللغة أن لفظة أخلاق جمع لخُلُق أو خُلُق (١٦٠). ومؤدِّى هذين اللفظين ، على السواء : الطبع والسجيَّة (١٢٠). وفي القرآن شاهد هذا : « و إنَّ لعلى خُلُق عظيم » ، « و إنَّ هذا إلاَّ خلق الأوالين . » (١٥٠) وفي الأدب كذلك (١٩٠).

<sup>(</sup>۱٤) الاصفهاني " محاضرات الأدباء " مصر ۱۹۰۸ ج ۱ س ۱۳۳ . ثم :
أحب مكارم الأخلاق جهدى وأكره أن أعيب وأن أعابا
( الماوردى " أدب الدنيا والدين " مصر ۱۳۳۹ س ۱۹۰ ). ثم ز بيت
عصرى لحافظ إبراهيم " ديوان " مصر ۱۹۳۷ ج ۱ س ۲۸۰ ؟ وآخر لخليل مطران ،
صحيفة " الأعرام " ۲۷/٤/۲۹ .

 <sup>(</sup>١٥) على ما أخبرنى به الدكتور طه حسين بك عميد كاية الآداب لجامعة فؤاد الأول.
 (١٧،١٦) ظ المعجات مادة خ ل ق . (وكذلك الحابقة ).

<sup>(</sup>۱۸) سو ۱۸ آغ ؛ سو ۲۹ آ ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۱۹) مثلاً : الجاحظ " البيان والتبيين " مصر ۱۳۳۲ ج ۲ ص ۵۰ . " أدب الدنيا والدين" س ۱۸۷ . البختری "ديوان" بيروت ۱۹۱۱ ص ۱۹۷۷ ، ۱۸۲٬۱۸۲ .

ومما لا حاجة به إلى التدليل أن الأخلاق لفظة شاعت في كتب الفلاسفة على تباين مشاربهم ، فقيل «علم الأخلاق » و « تهذيب الأخلاق » و « الأخلاق » و « الأخلاق » و « الأخلاق » و « الأخلاق » و و « الأخلاق » و يناظر هذه التعبيرات : في الفرنسية morale, éthique وفي الإنجليزية ethics وفي الألمانية Sittenlehre, Ethik .

وأما لفظة المكارم، فكأنها دون لفظة الأخلاق وضوحاً، وإنيك بيــان ذلك :

إن الكرم نقيض اللؤم أصلاً (٢٢٠) ( وقد أفاد الجود من قبيل الاتساع في القول (٢٢٠) . والكرم ومشتقاته المختلفة تحتمل معنى الرفعة في القرآن ( نحو « الكريم » وهو من أسماء الله وصفاته ، و « أكرم »

<sup>(</sup>۲۰) النهانوي "كشاف اصطلاحات الفنون " كلـكته ۱۸۹۲ س ٤٤٨ .

<sup>(</sup>۲۱) الشهرستاني " الملل والنحل " لندن ۱۸۲۲ ج ۲ س ۲۷۸ ومصر ۱۳۶۷ ( بهامش " الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم ) ج ۴ س ۲۷ ،

<sup>(</sup>۲۲) " الصحاح " مصر ۱۲۹۲ ج ۲ س ۴۲۹ . " لمان العرب " ج ۱۰ س ۱۱٤ . " تاج العروس " ج ۹ س ۱۱ . ومن ذلك : الكريم تقيض اللئيم ( ظ الثمالي " مكارم الأخلاق " س ۲۹ ، وقول المتنى " ديوان " بيروت ۱۳۰۵ س ۲۸۷ :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكنه وإن أنت أكرمت الآثيم تمردا وقول الثاعر القديم " الفضليات " حصر ١٩٢٦ ص ٨٢ د ٠٠٠ أمين اللئيم وأحبو الكريما » .

<sup>(</sup>٢٣) ابن سيده " المخصص " ج ٣ ص ٢ . ز " حماسة أبي تمام " مصر ١٣٢٢ ج ٢ س ١٢٢ ( الشرح ) ؟ وفي الشعر القديم : ذ ج ٢ ص ١٩٨٨.

وهو من صفات الله (۲۲) ، وأما لفظة المكارم ( ج مكر ُمة ، وقيل : مكر ُم فات الله الفظة المكارم ( ج مكر ُمة ، وقيل : مكر ُم (۲۵) ) فتنطوى على معنى يقف من الضّعة موقف الضد من الضّعة ، وإليك بيتاً مصداقاً لذلك :

ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عائم الأنصار(٢٧).

فالمكارم فى هذا البيت مقرونة بلفظة العلا<sup>(٢٨٦)</sup>، فضلاً عن أنها تقابل اللؤم ، وقد كان معنى العلا يندرج تحت لفظة المكارم من زمن بعيد ،

وتأمل قول حسان بن ثابت ( " شرح دیوان ... " مصر ۱۹۲۹ می ۳۷۹ ) : لم یولوا حتی أیدوا جیما فی مقام وکایه مذموم بدم عاتك وکات حفاظا أن یقیموا ، إن الكريم كريم

<sup>(</sup>٣٥) "الصحاح" و "لبان العرب" مادة ك رم: «قال الكبائي: المكرم والمسكرُمة ، قال : ولم يجيئ على مفدل الفذكر إلا حرفان تادران لا يفاس عليهما : مكرم ومعون » ؛ « وقال الفراء : هو جمع مكرمة ومعونة وعنده ان مفعلا أيس من أبغية السكلام » .

<sup>(</sup>۲۱) تأمل تولهم: ﴿ أَكُرَمَنَا وَلَا تَهْمُنَا ﴾ (الواحدي " أسباب النزول " مصر ۱۳۱٦ ، س ۲۶۳ ) .

<sup>(</sup>۲۷) \* الأغاني \* مصر ۱۲۸ ج ۱۲ س ۱٤۸ .

<sup>(</sup>۲۸) ويقول التنبي ( " ديوان " س ۴٥٥ ) :

فلما أنخنــــا ركزانا الرما ح بين مكارمنا والعــــلى

ثم انظر إلى قول الناعر القديم ( " الفضليات " مصر ١٩٢٦ ص ٨٦ ) : • وأبنى العلى بالمكرمات ... ، ، وقول أبى سعيد الرستمى ( الثعالبي " مرآة المرومات " مصر ١٩٩٨ ص ٢٢٧ ) : ﴿ وأنت أخو المكارم والعوالى ، ، وتأتى لفظة الحيرات بدلا من لفظة العلا أو المعالى ( الزخميرى " الفايق " حيدر آباد ١٣٢٤ ج ٢ ، ص ١٩٨٨ ) : ﴿ يَا عَمَر الحَيْرات والمكارم ، .

ألا تذكر قول الشاعر، شاعر وفد بنى تميم ، عند مفاخرة الرسول : أتبناك كيا يعرف الناس فضلنا إذا فاخرونا عند ذكر المكارم (٢٦٠) ولعل الخوارزمي نظر إلى مثل هذا البيت يوم جعل عنوان كتاب من كتبه : " المكارم والمفاخر " .

مصدره

إِنَّ جَلَّ مِن تَكَلَمُوا عَلَى « مَكَارِمُ الْأَخْلَاقَ » استندُوا إِلَى هذا الحديث النبوى : « إِنَّمَا بُمِثْتُ لِاتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقَ »(٢١٪). وقد وقع هذا

<sup>(</sup>۲۹) " أسباب النزول " س ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۳۰) وأما غل تسير مكارم الأخلاق إلى الثنات الأجنبية ، كالفرنسية مثلاً ، فن الانحراف عن الدقة أن يضال bonnes mœurs ( = الأخلاق الحسنة ) ؛ ( ظ مثلاً : كارا دى فو Carra de Vaux " دائرة الممارف الاوسلامية " . Ahiwardt اولى ، مولندة ، مادة " أخلاق " ) . وللألماني آلفرت المرت المحسلام ، فهرس الكتب العربية ... " ج ه س ؛ س ۲ ، ترجمة أخرى أقرب إلى المسواب ومي : edle نصفة gute und edle Eigenschaften ؛ نصفة المحلوب المحسنة ) . والترجمة الأولى ، وعن النمائية أدق من صفة bonnes ( = حسنة ) . والترجمة الأولى ، وعن النمائية وليام ، تنحرف عن الدفة لا من ناحية اشتقاق اللفظين : مكارم وأخلاق ، وليكن من ناحية مدلوليهما من انترانا ، وعندى أن ه الأخلاق الحسنة ، دون ه مكارم الأخلاق الحسنة ، والترجمة الواقية لهذا النصير في : eminentes vertus ، والترجمة الواقية لهذا النصير في : eminentes vertus ) .

<sup>(</sup>٣١) اطلبه فى الشّبق "كنز الممال "حيدر آباد ١٣١٢ ج ٢ س ٥ رقم ٩١ (عن "السنن " البيهق) . ولفظ هذا الحديث فى الزرقائى "شرح الموطأ" مصر ١٣١١ ج ٤ س ٩٧ : ٥ وللطبرانى عن جابر مرفوعاً : ان الله بشني لنمام مكارم الأخلاق وكال محاسن الأفعال » .

وللمُـذا الْمُديث سلطانه البوم : "بستشهد به ( مثلاً : عبد العزيز البشرى " أعظم يوم ... " مجـلة " الرسالة " السنة ٧ ص ٤٩١) . ويتخذ ، فى مصر على الأقل ، تحفة خطية تعلق فى البيوت والحوانيت على سبيل النحلية والتبرك والتموذ .

الحديث في سياق تآليف القوم موقع النغم الحادي Loitmotiv في مجرى لحن من الألحان . وثمة بعض أقوال منسوبة إلى الرسول فيها ذلك التعبير (٢٢) ، ثم قول منسوب إلى على (٢٢) وآخر إلى

- ا -- د مكارم الأخلاق من أعمال (أعل) الجنة ﴾ ( "كنز العمال " ج ٢ س ٢ وقم ١ ( عن " الأوسط " للطبراني ) . ز ابن أبي الدنيا " مكارم الأخلاق " س ٢ ؟ السلمي △ ٤١٣ " كناب الفتوة " خ آيا صوفيا ٢٠٤٩ ص ٨٠ [ ظ بعد (ح) ٥٩ ] .
- ب د حف الأيسلام بمكارم الأخلاق وعاسن الآداب ، ( السهروردى عوارف المعارف " مصر ١٣٤٨ ، جهامش " إحياء علوم الدين " ح ٢ س ٣١٤ ) ، ز " إحياء . . . " ج ٢ س ٣١٤ :
   د إن الله حف" الإيسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . . . ، ؟ ظ منا " إحياء " ض ك (ح) رقم ٣ من " المغنى عن حمل الأسفار . . . . . . . .
   لزين الدين العراق .
- ج « إن الله تبارك وتعالى خص رسوله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفكم »
   ( الطبرسي " مكارم الأخلاق " مصر ١٣١١ ص ٢٩٢ ) .
- د « إن مكارم الأخلاق النزاور في الله وحتى على المزور أن يقرب إلى أخيه
  ما نيسر عنده وإن لم يجد عنده إلا جرعة من ماه . وإن احتشم أن
  يقرب إلى أخيـه ما تيسر لم يزل في مقت الله تعملل يومه وليلته ،
   ( السلمى ض ك ) .
- وتجد أقوالا أخرى فى "كنز العال " ج ٢ ص ٢ رقم ٢ ( عن "شعب الايمان " للبيهقى ) ، ص ٥ رقم ١٦٣ ( عن " المستمرك " للحاكم ) ، ص ١٣٤ ى رقم ٣٢٦٨ ( عن " تاريخ بغداد " لابن النجار و " دلائل النبوة " للبيهتى و " المستمرك " للحاكم ) .
  - ه ثم ظ ما يأتي من الحواشي .
- (٣٣) « إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بينه وبينكم » ( " أدب الدنيا والدين " ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲۲) وهي ( أي التي عثرتُ عليها ) :

عائشة (٢٤) وآخر إلى جبريل (٢٥) .

وإذا نحن انصرفنا — أوّل الأمر — إلى الأحاديث النسوبة إلى الرسول لم نصبها في الكتب الستّة ، كما استبان لك من الحواشي . ومما أسوقه — فوق هذا — أني سألت الأستاذ المستشرق ا . ي . فنسينك السوقه على عثر على ذلك التعبير فيما لمّ من أشتات الأحاديث التي يرتّبها في « النعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوئ » ؟ فكتب إلى محفظه الله — يقول : « لم يرد تعبير مكارم الأخلاق إلا مرة واحدة في المعنمد من كتب الحديث ، وذلك في قصة إسلام أبي ذر " ، والتعبير من كلام أخي أبي ذر " » .

<sup>(</sup>٣٤) و إن مكارم الأخلاق عصرة : صدق الحديث ، وصدق البأس في طاعة الله ، وإعطاء السابل [ السائل ] ، ومكاناة الصنيع ، وصلة الرحم ، وأداء الأمانة ، والتندم للجار ، والتسدم للصاحب ، وقرى الضيف ، ورأسهن الحياء . ، ( ابن أبي الدنيا " مكارم الأخلاق " ص ؛ م ) . ولهذا الحديث روايات تختلف ألفاظها شيئاً : ط ، نن ك ، و" كنز المال" ج ٢ من ١٣٥ رقم ٢٢٢٦ . (إن صاحب " كنزالمال" دو"ن هذا الحديث على وجه آخر في بمنى الفاظه ، مضوباً إلى الرسول ، عن " صحب الإيمان " للبيهق ، وذلك في موضع آخر : ج ٢ من ٢ رقم ٢ . وكذلك صنع الخوارزي ، " المسكارم والمضاخر " ص ٣١ ؛ والسمروردي ، ج ٢ من ٣٢٩ ي .

وسلم وروى عد بن حارث الهلالى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمد إنى أنيتك بمكارم الأخلاق فى الدنيا والآخرة ، خذ العقو وأسر بالمرف وأعرض عن الجاعلين » ( " مكارم الأخلاق " خ ليدن من ٢ م - ٣ . " أدب الدنيا والدين " من ١٩٥ ) . وتما يتصل بأمر هذا الحديث ما فى " عوارف العارف " ج ٣ من ١٠٠ : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديني ربى فأحسن تأديبي ، ثم أمرني بمكارم الأخلاق ، فقال خذ العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

<sup>(</sup>٣٦) المستنبرق فقائك هو الجُماع المجتهد للحديث السحيح ، وصاحب ، مقتاح كتوز السنة ، ( مصر ١٩٣٣ ، نقله محمد فؤاد عبد الباق إلى العربية )

وإذا أنت أمهات عند الحديث الواقع في سياق تآليف الممين موقع النغم الحادي في مجرى لحن من الألحان، فقلت بأني لم أذهب في تمحيصه المذهب المرضى، إذ لم أنظر في إسناده ؛ قلت إلى لا أعرض لهذا الحديث على جهة اعتبار حكم من أحكام الشرع وتلقى أصل من أصول الإسلام وإثبات أدب من آداب السنّة . إنما الذي يعنيني من هذا الحديث ورود تعبير «مكارم الأخلاق» فيه . وهبني أثبت صحة ذلك الحديث أو ضعنة أو علنه ، من طريق المراجعة ، فشة حقيقة لا تدفع ؛ وبيانها أن ذلك الحديث على أذهانهم ، سواء كان سحيحاً أو موضوعاً ، متصلاً أو منقطعاً ، منقولاً على طريقة كذا أو كذا .

أضف إلى هذا أن هنالك حديثاً ينافس ذلك الحديث من جهة المعنى والأداء جميعاً ، وحروفه : « بُعثت لأتم حسن الأخلاق » ،

والشرف على طبع " المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى " ليدن ١٩٣٤ ى ي ، وهو معجم تفصيلي لفردات الأحاديث المدونة في \* الكتب السنة ومسند الدارى وموطاي مالك ومسند أحمد بن حنبل » . وهذه على حد قول النبيخ أحمد محمد شاكر - من ذوى البسطة في علم الحديث لهذا العهد عندنا (ظ " مفتاح كنوز السنة " صفحة ظ ، والكلام على المانية الأولى ) - : • هي أصول السنة ، ومسادرها الصحيحة الموثوق بها ، ويندر أن يكون حديث صحيح خارجاً عنها ليس موجوداً في أحدها » . و " مقدمة السكتاب " ك ك لوشيد رضا . ويعد ، فاليك قصة إسلام أبي ذر : • ... وكان أبو ذر الما بلنه مبحث ويعد ، فاليك قصة إسلام أبي ذر : • ... وكان أبو ذر الما بلنه مبحث فرجم فقال : وأبته يأمر عكارم الأخلاق ... فط البخارى " صحيح " لبدن ١٩٠٧ . و " كتاب مناف الأفصار " ياب ٢٩ م س ١٩٠١ ، ز ذ " كتاب مناف الأفصار " ياب ٢٩ م س ١٩٠١ ، ز ذ " كتاب مناف الأفصار " ياب ٢٩ مسلم " صحيح " القسطنطيقية ١٩٣٤ مس ١٩٠٥ ى . و " )

وهو مما جاء في "الموطَّالِ" للإمام مالك (٢٧). فانظر كيف ورد فيه تعبير «حسن الأخلاق» الوارد في الحديث «حسن الأخلاق» بدلاً من تعبير «مكارم الأخلاق» الوارد في الحديث الذي خرَّجه البيهق في "السنن ". ورواية الإمام مالك أعلى ، لأن "الموطأ " عند جمهور العارفين من أمَّهات المسانيد ، على حين لا يظفر كتاب البيهقي بمثل هذه الثقة .

وإذا بدا لك بعد هذا أن تعدل عن النقد الخارجي critique externe وهو النظر وهو النظر في الأسانيد إلى النقد الباطني critique interne وهو النظر في الأسانيد إلى النقد الباطني عض إسلامي . ألا ترى في الأسلوب ، فاعلم أن أسلوب هذا الحديث محض إسلامي . ألا ترى الرسول كيف حث صحابته على النزام حسن الأخلاق (٢٨) ؟

<sup>(</sup>٣٧) مصر ١٣٤٨ ج ٢ س ٢١٦ " كتاب حسن الحلق " : في باب ﴿ مَا جُنَّهُ فِي حَسَنُ ٱلْحَلَقِ ﴾ : ﴿ عَنْ مَالَكُ أَنَّهُ ذَرَ بِلَغُهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللّه عليه وسلم قال : بعثث لأتم حسن الأخلاق 4 . ز " كَنْرُ الْعَالُ " ج ٢ ص ه رقم عن ١٩٤ عن عالما عن مالك ابن أنس بلاغاً ﴾ . وهنالك رواية : ﴿ صَالَحُ الأَخْلاقِ ﴾ بدلاً من ﴿ حَسَنَ الأَخْلاقِ ﴾: إن أبن الدنيا " مكارم الأخلاق " س \* ). ب -- د إنما بثت لأنم صالح الأخلاق » ( الطبراني " مكارم الأخلاق " ص ٢ .كتاب " أدب الاملاء والاستملاء " جمعه عبد الكريم بن عجد ابن منصور السمائي ، خ مصور ، برلين ١١٨ . ١١٣٠ من ١٢٠ ) . (٣٨) مثلاً : ١ — ٥ ومن خياركم أعاسنكم أغلاقاً ٥ ( البغارى " صحيح " " أدب " باب ۲۹ . مسلم "صحيح" "فضائل" باب ۲۰ . التومذي " سان " " بر "باب ۲۷ . ابن حنبل " مسند " مصر ۱۲۱۲ ج ۲ ص ۱۲۱ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳ ، ۲۱۰ ) . ان من أحبكم إلى يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً » ( التومذي لثالث " بر " باب ٧١) . ثم ظ مكارم الأخلاق ف ليدن ص ٣ ى ى ؟ ابن أبي الدنيـا " مكارم الأغلاق " ص ١ ى ى ؟ ابن جمدويه مرآة المروَّاتُ \* نُم آيا صوفيا رقم ٢٠٤٩ س ٤٣ ؛ الحرائطي لله له . 97 0

وصفوة القول أن هذا التعبير ليس من آثار النبي المقطوع بوجودها في الكتب المعتبرة ؛ ذلك أن الحديث بحروفه كلها ، أعنى « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » ، لم تخرّجه الأئمة الستة ومن في طبقتهم ، على حسب استخراج المستشرق رقنسينك .

وكيفيا كانت الحال فإن الاستشهاد في اللغة بلفظ الحديث موضع نظر ؟ وقد فصَّل هذا عبد القادر بن عمر البغدادي في مقدمة " خزانة الأدب " . ولك أن تقول ، بعد هــذا كله ، إنَّ ذلك التعبير اتفق له — في مستهل الإسلام — أن يدور على لسان أخى أبى ذرّ ، كما مرَّ بك (٢٦) . على أنَّ قصة دوران هذا التعبير على لسان أخى أبي ذر مشكلة من المشكلات . وبيان هذا أنه من المستحيل أن نعرف هل جاءنا ما أثر عنه بحروفه . وأما أقوال على وعائشة ( ثم جبريل ) فإنما تُقْلِتُ جَمِيعًا من النقد ، إذ لا يدري أحد ما قدر صحتها ، فضلاً عن أن بعضهم ينسبُ قول عائشة إلى الرسول، على ما رأبتَ في الحواشي . إلا أنَّ هذا التعبير، و إن بدا غريبًا عن الحديث المدوِّن في العتمد من المسانيد، لَيلحقُ بلغة الاسلام . وثما يعزِّز هذا الرأى أنَّ الذين عالجوا مكارم الأخلاق لم يوردوا -- فيما أعلم -- نصًا جاهليا فيه التعبير الذي يشغلنا ، مَعَ ما عُرف به كتاب العرب ، صنفوا أو ألفوا ، من استقصاء للأخبار واستخراج للمخبّات .

والنتيجة أن هذا التعبير ينحدر — عند السلمين — من الحديث . وربما انحدر — عنـــد نفر منهم — من قول عائشة أو قول على

<sup>(</sup>٣٩) وفي " الأغاني " ج ١٦ ص ١٠٦ أن عدى بن حاتم طلبيٌّ نطق بهذا النعبير .

(أو قول جبريل). ثم إِنَّ هنالك فئة من الكتاب لم يرجعوا في كلامهم على مكارم الأخلاق إلى الحديث النبوى المذكور ولا إلى قول عائشة أو غيرها . بل تارة يوردون التمبير على أنه تأويل لآية قرآنية أو تذبيل لحديث نبوى ، على ما ترى فيا يأتى بعد هذا الفصل ( إلا أن هؤلاء الكتبة يصنعون هذا وأذهالهم — فيا يغلب على الظن — مشغولة بقول النبي : « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » ) ، وتارة يهملون ردّها إلى أصل من الأصول ، فكأن العبارة إذن مستقرة ثابتة لا تحتاج إلى الجدال عنها ولا التأييد لها .

مشبو ته

ما لا عبال فيه للشك أن من يكتب في مكارم الأخلاق يجرى إلى إكبار الفضائل الإسلامية وإغراء الناس بالإقبال عليها، اقتداء بالرسول ؛ بحيث تأتى كتابته وعظاً وإرشاداً . من ذلك قول ابن أبي الدنيا في فاتحة كتابه المخطوط (ص ه ) : « ونحن ذاكرون في كتابنا هذا في كل خصلة من الخصال التي ذَكرَتُ ( يعني عائشة أم المؤمنين في الحديث المنسوب إليها ) ، رضوان الله عليها ، بعض ما انتهي إلينا عن النبي وعن أصحابه ومن بعدهم من التابعين وأهل الفضل والذكر من العلماء ، ليزداد ذو البصيرة في بصيرته ، وينتبه المقصر عن ذلك من طول غفلته ، فيرغب في الأخلاق الكريمة ، وينافس في الأعمال الجياة التي جعلها الله عز وجل حلية لدينه وزينة لأولياله ... » . وثما يورث الملالة أن أسرد هنا ألوان الفضائل التي يُثبتها كل كاتب وأن أعارض بعضها ببعض . وعلى أية حال فرؤوس تلك الفضائل وأن أعارض بعضها ببعض . وعلى أية حال فرؤوس تلك الفضائل

- على الوجه الغالب - التقوى والجود والحلم والشجاعة والصدق والصبر والعفة والحياء، إلى غير ذلك ما يلائم نزعات الكاتب نف. وَلَاوُقَعُ فِي النفس من سرد هذه الفضائل سرداً يجعل البحث آخذاً بالظواهر دون البواطن، أن ننظر كيف تصور الكتّاب واحداً واحداً مضمون التعبير:

يورد الغزالي في إحياء علوم الدين والسهروردي في عوارف المعارف والطبرسي في مكارم الأخلاق ((ع) أحاديث نبوية (ليست في المعارف والطبرسي في مكارم الأخلاق (المعلق مكارم الأخلاق والمسانيد المعتبرة كما قدمنا)، يسوق فيها الرسول مكارم الأخلاق وربري غيرهم — مثل صاحب العقد الفريد ((ا) — أن تفاريق مكارم الأخلاق تلتقي في الآية: « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وكأنهم بهذا يُولون بأذهانهم ناحية القولة المنسوبة عن الجاهلين » وكأنهم بهذا يُولون بأذهانهم ناحية القولة المنسوبة الى جبريل ، فيا سبق من الكلام ، وأما الخوارزي فيري أن النبي قد « جمع من مكارم الأخلاق ما كان متفرقاً في الأنبياء »(٤٢) .

وأما صاحب المخطوط الموسوم بـ ` رسالة فى خلق الإنسان ` ( وهو مجهول ) فإنه يذكر الآية نفسها ( « خذ العفو ... » ) ويضيف

<sup>(13) &</sup>quot; إحياء " ج ٢ ص ٢١٤ . " عوارف " ج ٢ ص ٣٣٠ . ز "كنز اليهال " ج ٢ ص ٢ رقم ٢ . " مكارم الأخلاق " عصر ١٣١١ ص ١٤٤، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤١) ج ١ من ٢٧٠ . ز " رسالة فى خلق الايضان " (غ برلين رقم ١٠٤٥) س ٢٤ ؟ ضياء الدين الموصلى ( ابن الأثبر ) " المثل السائر " مصر ١٣١٢ س ٢١٢ س ٢١ ى ى .

 <sup>(</sup>٤٦) " المكارم والمفاخر " س ٣١ : « وكان فيه صلى الله عليه وسلم حلم ابرهيم وزهد عيسى وغلظة موسى وشدة توح وصبر أيوب وسعة سليمان ... ».

إليها غيرها ، ثم يلحق بها جميعاً حديثاً طويلاً من الإنجيل إرادة التثيل (٢٠٠٠). وأما ابن أبي الدنيا فيبني رسالته على قول عائشة ، ويعزز تفصيله لقولها بالمأثور عن النبيّ والخلفاء وعظام الناس ، على ما تبيّن لك من فاتحة كتابه . وثمّة أمثال الخرائطي والطبراني ، وهما يسوقان — من قبيل التّحَكُم arbitrairement — عدة فضائل يقوم عليها تدبير الرجل لنفسه في أمر دينه ودنياه ، مستشهدين بأحاديث نبوية . وعلى هذا يجرى الغزالي دفعة أخرى ، جاعلاً مكارم الأخلاق عنواناً لكلامه أو مغفلاً ذلك (١٠٠٠).

(٤٤) ج ٣ س ٤٣ ي ي ، ص ٢١٢ ي . وعلى هذا أيضاً " الذخائر والأعلاق

في آداب النفوس ومكارم الأخلاق \* للباهلي .

<sup>(</sup>٤٣) س ٢٤ م - ٢٥ م : ﴿ فصل في مكارم الأخلاق : هي سيعة : عنوك عمن ظلك ، وإعطاؤك من حرمك ، وصلتك من قطعك ، وإحسانك إلى من أسا عليك [ أساء إليك ] ، ونصبحتك من غشك ، وحلمك على من أغضيك . وأصل هذه السبعة قوله تعالى لنبيه : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( سو ٧ آ ١٩٨ ) . وقال تعالى : [ و ] لا تسيتوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ببنك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلتماها إلا الذين صبروا وما يلقباها إلا ذو حظ عظيم ( سو ١١ آ ٣٤ ) . وقال تعالى : ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ( -و ٣٠ آ ١١ ) . وقال تبالى في وصفهم : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ( سو ٢٥ آ ٦٥ ) . وقال المسيح : سمعتم ما قيل ، يعني في التوراة : العين بالدين ، والسن بالسن . وأنا أقول لا تفاوموا التمر بالتمر ولكن من لطمك على خدك الأعن فحول له خدك الآخر ، ومن رام أخذ توبك فزده إزارك ، ومن سخرك مبلا فامش معه مبلان [ مبلعرت ] ، ومن سألك فأعطه ، ومن فقترض منك فلا تمنيه . سممتم ما فيسل [ للأوابن ] أحبب قريبك وأبغض عدوك ، وأنا أنول لكم أحبوا أعدامكم ، الخ . ، ز " إنجيل متَّن " الأصاح ه ، الآية ٢٨ ى ى ( أرشدتي إلى المرجع في " الإنجيل " الأستاذ الأب أنستاس ماري السكرملي ) . تغييه - لهمنا المخطوط: " رسالة في خلق الاينسان " ظ آلفرت " فهرس..." ج ٥ ص ١٦ رقم ٤٠٤٥ . وفي المخطوط حديث عن الأخلاق للذمومة والأخلاق المحبودة . وصاحبه ( وهو مجهول ) لاحق للبيهتي △ ١٥٤ صاحب " المن الكبير " ، إذ يذكره في ص ١٢ .

وأما الطبرسى فيبسط الفضائل على طائفة كبيرة من آداب الإسلام، زيادةً على عبادانه . ومن هذه الآداب: كيف بشرب المؤمن وكيف يأكل . ألا تراه يقول (ص ه): « ونحن نذكر تفصيل مكارم أخلاقه ( يعنى الرسول ) فى أحواله وتصرفاته وجلوسه وقيامه وسفره وحضره وأكله وشربه خاصةً ... » ؟

وأما المتكالمون -- أمثال الماوردي -- فيستعملون تعبير « مكارم الأخلاق » مدخلاً إلى القحص عن مختلف الفضائل . وأما الأخلاقيون ، السالكون مسلك حكما، اليونان ، فيجعلون التعبير كالشعار لكتابتهم ويهملون الجانب الديني منه . مثال ذلك قول ابن مسكويه في فاتحة كتابه أينسيب الأخلاق المناق المناق الذي أرسل نبيه . . . متما لمكارم الأخلاق » . ومما يدخل في هذا الباب مؤلّف شمس الدين التسترى . الأفلاق » . ومما يدخل في هذا الباب مؤلّف شمس الدين التسترى . المناق الناس بعضهم لبعض ) حاصلة من الحكمة ، والحكمة عنده إحدى مكارم الأخلاق الناس بعضهم لبعض ) حاصلة من الحكمة ، والحكمة عنده إحدى مكارم الأخلاق .

<sup>(</sup>ه٤) أ أدب الدنبا والدين " من ١٧٨ ي ي .

<sup>(</sup>٤٦) حصر ١٣١٧ س ٢ ( وقبل : مكويه، ظ بروكان ك ك " نكلة " ج ١ س ١٣١٧ ) . ز " تهذيب الأخلاق " النسوب إلى الجاحظ ط عجد كرد على دمئتى ١٩٢٤ س ٨ .

<sup>(</sup>٤٧) فائدة — العلوم أن الفضائل عند أصحاب الحسكمة الحلقية النظرية من العرب أربع : الحسكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة . والأولى حاصلة من اعتدال قوة « النفس من اعتدال قوة « النفس الناصة » ، والثانبة من اعتدال قوة « النفس العموانية » ، والثالثة من اعتدال قوة « النفس الغضبية » ، وسائر الفضائل العموانية » ، والثالثة من اعتدال قوة « النفس الغضبية » ، وسائر الفضائل العموانية اليها جمعاً ، ظ ابن مسكويه " تهذيب الأخلاق " من ١٣ — ١٦ ؟ ابن سبنا " علم الأخلاق " في " بخوعة رسائل " مصر ١٩١٠ من ١٩٠٠ ؟

## وأما المصنفون من كتَّاب العرب المستقلُّون عن الطرائق الكلاميّة

" شهذيب الأخلاق " النسوب إلى الجاحظ من ١١ ، ٤٥ ؟ " إحياء . . . " ج ۳ س ۷ ای ی . ز نول کارا دی نو Carra de Vaux فی " دائرة المعارف الإوسلامية " ط أولى ، مادة أ أخلاق " ، التقرَّان الأخبرَان . وبعدُ ، فصاحبنا التسترى هو إلى الحسكة النظرية أميل منه إلى الأخلاقيات العملية . وهو تمن أشرب تعاليم اليونان كا يبعدو من كتابه المخطوط . فتراه يهمل المنوان الذي جمله للكتاب أي " مكارم الأخلاق والسالة " لبندنم في تحليل فُوي النفس تحليلا نظرياً ( ﴿ اعتدالُ القوى الناطَّقة والقوى النضيية والقوى الشهوانية » ) . وفي رأبه ( س ٢ م ) أنه : ٥ إذا اعتدات الفوة الناطقة ( = « مبدأ الفكر » ) حصل منهـــا فضيلة الحُــكمة ، وإذا اعتدلت القوة الغضبية ( 🏗 « مبدأ دفع النافر » ) وأطاعت القوة الناطقة حصل منها فضيئة الشجاعة ، وإذا أعتدلت القوة الشهوانية ( = ، مبدأ حِذَبِ المَلامِ ﴾ ) وانقادت للفوة العاقلة حصل منها قضيلة النفة ، واعلم أن المدالة أشرف الفضايل . . . وباقى الغضايل بالنسبة إليها . . . > . فهل يعد النبتري هذه الفضائل العناصر الأصلية لمكارم الأخلاق ؟ آنه من المتعذر عنك أن نمك في الأمر ، لأن النسترى يسرد بعد ذلك ، أمراض هذه القوى ، ( س ٣ - ٤ ) ، ويغزلني إلى الكلام على السياسة أى الندبير ( = ٥ التظر في حال السال : اعتبار الدخل واعتبار الحرج وأعتبار الحفظ . . . ٤ ص ٤ م — ه ) ، ومنــه إلى الحديث عن ه وجه الحاجة إلى التمدن : اللبس والمكن والسلام ، ( س ٥ م - ٦ م ) ، حتى يبلغ هذا الفصل الاجتماعي ( س ٧ ) : ﴿ وَلَمَّا كَانْتَ دُواعِي أَفْمَالُ النَّاسِ مُخْتَلَفَةً وَحَرَكَاتُهُم إِنَّا تتوجه إلى مقاصد مختلفة قلو أهملوا طبايعهم لم يتصور منهم التعلون entr'aide ، لأن المنظب كان يستعمل الباقين في مفاصده وأغراضه من غير أن يساعدهم . ويقم الثنازع المؤدى إلى الفتاء والفساد . فلذلك احتاجوا إلى تدبير بترك لكل واحد منزلته ويعطبه حقه ويشغله بصناعة بكفلها ويصرف عنسه شر البانين . وذلك الندبير مو السياسة ، والسياسة عناجة إلى النمريمة لمعرفة فوانين توجب نظام معاش الانسان ومعاده . فالحسكمة ( مكتوبة بحمر أحمر ) الدينية هي النظر في توانين كلية ( Iois universelles ) تقنضي مصلحة عموم أيناء النوع ( I'espèce humaine) من حيث تعاوتهم في التوجه إلى الكمال الحقيق . . . » . هذا وقد رأينا قبل أن الحكمة — سواء كانت دينية أو غير دبنية — حاصلة في رأى النستري من اعتدال القوى الناطقة ، إلى آخر ما هنائك .

والمذاهب الدينية - كالراغب الأصفهاني (١٠) وابن عبد ربه (١٠) - فيحشدون في طيّ مكارم الأخلاق طائفة من الفضائل داخلة في باب الأدب دون باب الدين ، أو يوردون - على نحو ما صَنَع الثمالييّ - الأدب دون باب الدين ، أو يوردون النفس » .

أما المنشئون فمكارم الأخلاق على أقلامهم تأخذ إخذ الأدب . والله ابن المقفع مثلاً في " الأدب المغير " ، وقد سبق ذكره .

وأما الصوفية فيقولون بأن مكارم الأخلاق إنما هي الفضائل التي يتحلّون بها ، على ما هي عليه من « المقامات والأحوال » . ولذلك تقرأ في كتاب ابن كنان الدمشتي ، وهو مخطوط (٥٠٠) « و بعد ، فلما رأيت رسالة الحافظ المحدّث المقدسي المختصة بأحوال السادة الصوفية مشتملة على أعداد مكارم الأخلاق ، أحببت أن أشرحها » . والمحتقق أن الصوفي — على قول ابن عربي والسهروردي — لا يتكامل فيه الأدب الصوفي — على قول ابن عربي والسهروردي — لا يتكامل فيه الأدب (أي « جماع الخير » ) إلا إذا كان جامعاً لمكارم الأخلاق (١٠٠) ؛ وذلك

<sup>(</sup>٨٤) " كاضرات الأدباء " مصر ١٩٠٨ ج ١ س ١٢٢ ى .

<sup>(</sup>٤٩) " المقد القريد " ج ١ س ٢٤١ ى : " الأمثال في مكارم الأخلاق " .

<sup>(</sup>٠٠) " مكازم الأخلاق " المذكور قبل، ص ٢ م .

<sup>(</sup>۱۰) ابن عربی ( وابن العربی . ظ بروکلن ك ك " تكملة " ج ۱ ص ۷۹۰ )

" الفتوحات المسكية " ج ۲ ص ۲۸۶ : « فلأديب هو الجامع لمسكارم
الأخلاق والعسليم بسفاسفها ... ( والأدب جاع الحير ) ۱ . ز السهروردی
" عوارف المارف " ج ۳ ص ۹۳ : « فاذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار
صوفيًا أديباً ، وإنما صحبت المأدبة مأدبة لاجتماعها على أشباء ؟ ولا يتكامل
الأدب في العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق ... ۱ .

لأَن مكارم الأخلاق زينة الرسول ، والصوفيّ « أوفر الناس حظاً في الاقتداء برسول الله (٩٠٠ ) » الاقتداء برسول الله ، وأحَقُّهم بإحياء سنته والتخلّق بأخلاق رسول الله (٩٠٠ »

علاقته بالغتسوة والمرومة

ويما يلى ذلك أن تبيراً له مثل هـ في السلطان في الأخلافيات لم يكن له بد أن يزاحم لفظين آخرين لهما سكاتهما في آداب السلوك ، وها المروءة والفتوة . فمنزلة مكارم الأخلاق من المروءة ( أو المروة ) والفتوة موضع اختلاف نسبي . برهان ذلك أنك تقرأ في شرح الموطأ للزرقاني (عه) : « قال العلائي ( وهو محدث ) حاصل المروءة راجعة إلى مكارم الأخلاق ، لكن إذا كانت غريزة تسمى مروءة » . ثم هذا الثمالي يعد المروءة اسماً واقعاً على محاسن جمّة من مكارم الأخلاق (عه) ، وهذا ابن جعدويه (هه) يثبت قولاً لسفيان بن عيينة : « قوله عز وجل : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . فيها المروّة بحذافيرها » (عه) . ( وقد رأيت فيها تقدم صاحب العقد الفريد ، مثلاً ، يرى في هذه الآية ملتني مكارم الأخلاق ) . ويزيد ابن جعدويه ( في الصفحة عينها ، ويزيد ابن جعدويه ( في الصفحة عينها ، عند الكلام على اقتباس المروّة من معاني القرآن بعقب تقيله عند الكلام على اقتباس المروّة من معاني القرآن بعقب تقيله

Massignon. Essai sur les ظ من ۱۹۰۰ من المعلوم أن د النصوف أخلاق أى سلوك لا نصوص ولا علوم نظرية ، ظ vrigines du lexique technique... Paris 1982

<sup>(</sup>۵۴) مصر ۱۸۹۴ ج ۲ س ۳۱۷ .

<sup>(£</sup>ه) " مرآلة المرودات " مصر ١٨٩٨ س ه . والمرودة ، عند الباهلي ( "كناب الذخائر والأعلاق ... " ص ١٣٥ ) « باعثة على مكارم الأخلاق » .

<sup>(</sup>٥٥) " مرآة المروات " خ آيا صوفيا رقم ٢٠٤٩ ، ظ بعد س ٥٩ (ح) ٢٠

<sup>(</sup>٥٦) من ٣٨ . ز الثمالي " مرآة المرودات " من ٥ .

بعض الآیات ): « ... قیاساً علی سائر الآیات المأمور فیها بمکارم الأخلاق وممادح الأوصاف » . ثم هذا صاحب (؟) کتاب مکارم الأخلاق ومحاسن الآداب ... ((۵۰) میدرج المروءة ( مقرونة بالسؤدد ) فی فصول کتابه (۵۰) .

وأمّا الذي بين الفتوّة ومكارم الأخلاق ، فني "كتاب الفتوّة ( ( السوفية ) ( السلمي الصوفية ) ( السلمي الصوفية ) ( السلمي الصوفية ) السلمي الصوفية ) السلمي الصوفية ) السلمي الصوفية ) السلمي المعارض ما جاء في " مرآة المروّات " لابن جعدويه : « وسئل آخر عن الفتوة ، فقال : الالتزام بمكارم الأخلاق ، وتقويض الأمر إلى الخلّاق » ( المعنوة ، فقال : الالتزام بمكارم الأخلاق » و أما التسترى فينقل قولم : « إن الفتوة عبارة عن مكارم الأخلاق » ( المعنوفي من جراه ابن تيمية ، حيث قال في فتوى له : « صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( وهو يريد الفيلادة ) ( وهو يريد الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق » ( المورد المؤلمة ) ( وهو يريد الشيوخ المورد المؤلمة ) ( وهو يريد المؤلمة ) ( المورد المؤلمة ) ( المؤلمة

<sup>(</sup>۵۷) س ۱۱ — ۱۲

<sup>(</sup>۵۸) ط بعد مبعث " المروءة ... " س ٥٩ س ١٢ ي ٠

<sup>(</sup>۵۹) خ آیا صوفیا رقم ۲۰۶۹ ( صور هذه المخطوطة السنتمرق الأستاذ تیشینر Der وصفها فی F. Taeschner و جمع لی بالاطلاع علیها . وقد أفاض فی وصفها فی Der . ماه ی ی .. Anteil des Sufismus...

<sup>(</sup>۱۰) س ۸۰

<sup>(</sup>٦١) س ٢٦ ۾ .

<sup>(</sup>٦٢) " مكارم الأخلاق والسياسة " ص ٩ .

<sup>:</sup> على السائل والمسائل مصر ١٣٤١ من ١٥٢ . ظ له في التحوى المسائل أو المسائل والمسائل مصر المع المختصر ق أبو طالب على بن أنجب تاج الدين المعروف بابن السامى الحازن أالجامع المختصر ق عنوان التواريخ وعبون السبر أن ط مصطفى جواد وأنستاس مارى السكرملي بغداد ١٩٣٤ ج ٩ من ٣٥٩ ى . ثم ظ لهذه الثنوى باللغبة الألمانية : Goldziher, Ein Fetwa... ZDMG LXIII (1919), 127—8; J. Schacht, Zwei neue Quellen ..., in Festschrift G. Jacob, Lelpzig 1932, 217—83.

بالفتوة ههنا ما يقول له بعض المتأخّرين: الفروسيَّة chevalorio) . وعلى ذلك ترى أن مكارم الأخلاق تارة تؤدّى معنى الفتوة أو الروءة كاملاً ، وثانية تفيد بعض الفتوة ، وأخرى تزيد على مُفاد المروءة . وأما الذي لا خلاف فيه فأن مدلولات مكارم الأخلاق والفتوة والمروءة جميعاً مستقيمة على عمود واحد .

اتمساله بالجاحلية

قد انتهى بنا المبحث ، قبل الفصل السابق ، إلى أن مكارم الأخلاق — فى جملتها — مجموعة الفضائل الإسلامية . غير أنه لا مَعديل عن أن تُثبت أن طائفة منها — مما لا يلحق بالجانب الديني المحض — إنما تصعد إلى آداب الجاهلية . وإليك واقعة un fait من الواقعات :

روى صاحب " الأغانى " (٥٠٠ أن بنت حاتم طبئ كانت فى نساه سباها المسلمون، فلما طلبها أحدهم إلى النبى قالت: « يا محمد! هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلّى عنى فلا تُشمت بى أحيا، العرب، فإنى بنت سيد قومى : كان أبى يفك العانى، و يحمى الذمار، و يقرى الضيف، و يشبع الجانع، و يفرج عن المكروب، و يطعم الطعام، ويفشى السلام، ولم يردّ طالب حاجة قط؛ أنا بنت حاتم طيّ. فقال لها رسول الله: يا جارية

<sup>(</sup>٦٤) ظ يصر قارس " دائرة المارف الإسلامية " ليدرن ط ثانية ، مادة " فتوة " .

<sup>(</sup>٦٥) ج ١٦ ص ٩٧ . والقصة ذاتها مروية بلفظ مختلف فى "كنز العال " ج ٢ ص ١٣٤ ى رقم ٢٢٦٨ ؟ " إحياء ... " ج ٢ ص ٢١٤ ، هنا راجع نس ك (ح) ٢ : قول صاحب " الغنى عن حمل الأسفار " فى ضعف إسناد هذا الحديث .

هذه صفة المؤمن ، لو كان أبوك إسلاميّا لترحمنا عليه ؛ خلّوا عنها ، فإنّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، والله يحب مكارم الأخلاق » . فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، والله يحب مكارم الأخلاق » . فإن أباها . . . » ) ، وإن لم يرد فى المسانيد المعتبرة بحسب ما مرّ بك ، ليشف عن موقف الإسلام من الجاهلية ، مهما تحدثت الناس عن تجهمه لها وانقباضه عنها . فالحق أن أخلاق الجاهلية ليست كلها مساوئ ، بل فيها محاسن ؛ ألا ترى ابن قتيبة في كتاب العرب " (٢٠٠ ) يقول : « فإنها (أى العرب) لم تزل في الجاهلية تتواصى بالحلم والتذم ، وتتعابر بالبخل والغدر والسفه ، وتتنزه عن الداناءة والذمة ، وتتدرب بالنجدة والصبر والبسالة ، وتوجب للجار من حفظ الجوار ورعاية الحق فوق ما توجبه للحميم والشقيق . . . » ؟

إنما عادى الإسلام الجاهلية من أجل دينها، فلم ينكر من آدابها إلا بقدر، ذلك أن آدابها لم تتصل بدين القوم ، بل بنظامهم الاجتماعى. وقد بيّنت في كتاب "العرض عند عرب الجاهلية" كيف كان العرض " في وقد بيّنت في كتاب، وكيف نظم الإسلام طائفة من عناصره - مثل حفظ الجوار والوفاء بالعهد والشجاعة - في سلك أحكامه الحلقية. وهل يغيب عنا أن مجموعة هذه الأحكام إنما هي مصدر الفضائل الإسلامية ؟

<sup>(</sup>٦٦) قى "رسائل البلناء " مصر ١٩١٣ ط محمد كرد على س ٣٨٢ . ز ضياء الدين الوسلى " المثل السائر " س ٢١٢ س ٦ تحت : « فان ببت السموأل ( أى : وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل ) قد اشتمل على مكارم الأخلاق كلها . . . » . ثم ز " العقد الفريد " ج ٢ س ٠٠ : « فضل العرب » .

<sup>(</sup>٦٢) مَدْ لَمُدْهِ اللَّفِظَةِ : يَشَرَ قارَسَ \* تَكُمَةَ دَائْرَةَ المَارِفِ الأَمِسَلَامِيةِ \* لِيدَنَ ١٩٣٦ مادة \* عِرض \* .

المتلاسة

وخلاصة المبحث أنَّ هذا التعبير — في أوّل أمره على الأقلِّ — أجنبيَّ عن علم الأخلاق المنحدر من الحكمة اليونانية ، ثم عن علم السلوك النظري .

وعلة ذلك أنه إنما يرجع إلى الإسلام العملى ، أى انعقاد الكتاب بالسنّة مع ما ينساب فى أثنائهما من الآثار الحسنة لزمن الجاهلية . فإن تقرر هذا فالقيم valeurs التى تندرج تحت هذا التعبير إنما هى صادرة عن أصول موضوعية objectives لا ذاتية subjectives ، مبذولة للنفس غير فائضة منها . وربما اتفق لهذا التعبير ، على مدار الزمان ، أن يستعين الحين بعد الحين بجانبين من جوانب الأدب العربي : أما الأول فالمروئ من الآداب النصرانية وهو جد قليل ، وأما الثاني فهذا الركام من المصادر الخلقية : من عربية ومنقولة من السريانية والفارسية واليونانية ، المشحونة بالحكم والأمثال والنوادر ، ثم إن مضون هذه التعبير ينبسط على أيدى المتصوفة ، حتى ينقلب مجالاً تضطرب فيه التعبير ينبسط على أيدى المتصوفة ، حتى ينقلب مجالاً تضطرب فيه رياضات القوم النفسائية .

ومثل هذا التعبير يعُجِز التعريف اللاحق بالذات definition essentials غير القائع بالتعبين والتخصيص . ألا تراك إذا حاولت أن تأخذ على هذا التعبير مُنعَطَفاته لتُحَوِّله إلى نقطة معلومة ، أرهقته ؟ وذلك لأن تعبير « مكارم الأخلاق » على جانب عظيم من اللطافة delicatesse واللدونة souplesse جميعاً . ودليل لطافته أن الذين يستعملونه و يحللونه و يشرحونه هيهات أن يتفقوا على تفاصيل مضمونه . ودليل لدونته أنه يبذل نفسه من دون استكراه ولا استدعاء ، إلى الفيلسوف والمتكلم والأخلاق والصوفي والناثر حتى الشاعر ، من غير تمييز .

إلاَّ أن هذا التعبير ليس موضع نزاع . ومعنى هذا أن الذين يُجرونه على أقلامهم لا يتنافسون فى الاستئثار به . وكيف يستأثرون به وهو حِلُّ للجميع ، من حيث إنه فوق اختلاف الآراء وافتراق المذاهب ؟ إنه نما أثر ونقل ، ومن ذا الذى لا يُرسل دلوه فى المنفول ولا يُعظِم المأثور ؟

وترى النياس يحشرون تحت هذا التعبير ، القائم مقام رمز ، رقيبًا خاصة ، على شرط ألا تزيغ تلك القيم عن سنّة التقاليد (٢٨٥ . والحق أنه ليس من الواجب أن ينبثق مضمون هذا التعبير منه ؛ وذلك لأن التعبير نشأ مبهما ، فضلاً عن أنه تركيب مرتجل . بل مضمون هذا التعبير طرأ عليه من الخارج ، فكأنه لقاح له ؛ ثم تشبث به إرادة أن يزداد بفضله انسجاماً ورفعة وقدرا . وأما التعبير ذاته فتراه بثبت ويقوى لأنه سند لمضمونه وشعار له .

وعلى ذلك النحو يعزَى هذا التعبير إلى الرسول فى غالب الأمر وأكثر الحال ، ويؤيده بعض ما فى الكتاب والسنة ، ويسيِّره حملة الأقلام على اختلاف ألوانهم ، فتنتهى به الحال إلى أن يصير تعبيراً أخاذاً يدر على الملة الإسلامية خيراً كثيرا .

<sup>(</sup>٦٨) تما لا محسول وراء، أن يبدو للباحث معارضة هـذه اللهم بأخر ، بالقيم السيحية مثلا . لأن اللهم الأخلاقية أو الدينية تكاد نكون من طبيعة واحدة وبمرتبة واحدة — على ما هى عليه من التغاير — فى أطوار معينة من الحضارات . فمثل ذلك العمل (وقد أقبل عليه لامنس Lammens ؟ ظ " الحضارات . فمثل ذلك العمل (وقد أقبل عليه لامنس ٤٨١ ى ى ) لا تمرة ألحم "فى مجلة " المصرق " بيروت ١٩٣٤ ص ٤٨١ ى ى ) لا تمرة منه ، إلا إذا أراد الباحث أن ينظر في اشتفاق اللهم بعضها من بعض .

12121

والآن يحِقّ لك أن تسألني : أي فائدة يجر هذا اللبحث إلى علم الواقعات الخلفية science des faits moraux

والجواب أننا لم نفحص عن مجموعة واقعات faits ثابتة مبذولة للحس ، تُمكِّن الأخلاق الوضعى l'éthologue أن يرى بها رأياً فى سلولة moralité جماعة معيَّنة أو فى أخلاقياتها moralité ؛ أو قل : أن يرى رأياً فى مجموع عاداتها الخُلقية ، على حسب ما تُبرزها الواقعات الاجتماعية ، أو على حسب تقدير الجماعة نفسها لها .

إنما نحن فحصنا عن تعبير أخلاق ، بل عن أخلاقيات معبر عنها بلفظين ، أحدها إلى الآخر مضاف . ومعنى هذا أننا تأملنا حقيقة تاريخية في الآداب الإسلامية ، تدل على رأى في تمييز الخير من الشر . وهذا الرأى مداره النظر المجرّد ، لأن أصحابه لم يلتقتوا إلى مؤدّى الواقعة الخلقية المُحَدَّة . فكلهم فيلسوف أو حكيم أو صوق أو كاتب ؛ وليس الخلقية المُحَدَّة . فكلهم فيلسوف أو حكيم أو صوق أو كاتب ؛ وليس فيهم عالم له نظر مسدد إلى أحوال جماعته ، بحيث يأبي أن يعد الأخلاقيات أمراً محصوراً في معنى يُخاص فيه ، أو حكم يُثبَّت ، أو حكم يُثبَّت ، أو حكم يُثبَّت ، أو قاعدة تُسَوغ .

هذا وإننا حاولنا أن نخلُص إلى ما تحت ذلك التعبير من العنصر اللازم له ، فوجدناه : التقليد la tradition .

# 

مما صح عند أهل اللغة أن هنالك ألفاظاً ذهبت معانيها بذهاب الجاهلية . ولم يقف هذا الإشكال اللغوى عند ألفاظ ضاع ما تحتها ، بل انبسط على ألفاظ استترت مدلولاتها ، فعولت الأثمة في تحديدها على البصيرة ، وقالت فيها بالتقريب والاحتمال . ومن هذه الألفاظ : الزمان

<sup>(</sup>۱) الله مرورة: هي الصيغة للمهرورة: ابن دريد " الجهرة في اللغة " حيدر آباد الموردة و مرورات ) حسور ١٣٤٤ على ١٣٤٤ على ١٣٤٠ على ١٤٠٠ على ١٤٠ على ١٤٠

والحين ، والغنى والفقر ، والكرم واللؤم (٢٠) .

والذى أذهب إليه أن المروءة تلحق بهذه الألفاظ المشتبهة ؛ و إليك بيان ذلك :

لو كانت المروءة واضحة المعنى ما عثرنا على تعريفات لها لا يكاد يقع بعضها على بعض ، ولا أصبنا أقوالا فيها ربما تنافرت بل تدافعت . ولولا ميلى إلى الاختصار لسقت هنا عدداً غير قليل من تلك التعريفات والأقوال ؛ ودونك مواطنها ( فضلاً عن المعجات المختلفة ) :

ابن عبد ربه " العقد الفريد " مصر ۱۲۹۳ ج ۱ ص ۲۲۱ .

ابن قتيبة "عيون الأخبار "مصر ۱۹۲۵ ج ۱ ص ۲۹۹،۲۲۰ ى ى .

الأصفهاني " محاضرات الأدباء ... " مصر ۱۳۲۱ ج ۱ ص ۱٤٥ .

الباهلي " الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق " مصر ۱۲۹۸ ص ۱۲۹ ى ى .

البُستى أروضة العقلاء ... أصر ١٣٢٨ ص ٢٠٠ ى ى .
البُستى أروضة العقلاء ... أصر ١٨٩٨ (الطبعة رديئة) .
البُعالي أسراة المروءات أسصر ١٣١١ ج ١ ص ٢١٢ .
الجاحظ أسبيان والتبيين أسسر ١٣١١ ج ١ ص ٢١٢ .
الحصرى أزهر الآداب أط ثانية لزكى مبارك ج ١ ص ٨٩ .
الزرقاني أسرح الموطأ أسسر ١٨٩٣ ج ٢ ص ٣١٧ ى .
الغزالي أجياء علوم الدين أسسر ١٣٤٨ ج ٣ ص ٢١٣ ى .

<sup>(</sup>۲) ظ ابن فارس " الصاحبي "مصر ۱۹۱۰ س ۲۴ ي ي .

الماوردى أدب الدنيا والدين مصر ١٩٢١ ص ٢٤٥ ى ى . المبرّد أدب الدنيا والدين مصر ١٩٣١ ج ١ ص ٣٥٠ . المبرّد أد المال مصر ١٣٣٩ ج ١ ص ٨٥٠ . المبرّق أكنز المال محيدر آباد ١٣١٢ ج ١ ص ٨٤، ١٦٢ ى . المبداني أنجع الأمثال مصر ١٣٤٢ ج ١ ص ٥٢ . الوشّاء أد الموشّى ط Bruennow لَيْدِن ١٨٨٦ ص ٣٠٠ ى ى .

ابن جعدویه علی بن الحسن ۵ (؟) کتاب مرآة المروّات خ القسطنطینیة آیا صوفیا رقم ۲۰۶۹ ورقة ۳۵ — ۷۷ . ( ألف هــذا الکتاب للوزیر نظام الملك ۵۶۱ — ۵۸۵ . )

الأرد بيل أخى أحمد المحب بن شيخ محمد بن ميائيل ١٠٤٥ أباب في بيان المروّة أمن كتاب الفتوة خ آيا صوفيا رقم ٢٠٤٩ ص ٢٠٦٠ . مجهول أفصل في المروّة خ آيا صوفيا رقم ٢٠٤٩ ص ٢٠٦٠ . مجهول أفصل في المروّة خ آيا صوفيا رقم ٢٠٤٩ ص ٢٠٦٠ . مجهول أمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب و بدائع الأوصاف وغرائب التشبيهات خ ليدن رقم ٤٠٩ (في فصل السودد والمروّة أ) ص ١٢ م (٣).

<sup>(</sup>٣) المخطوط الأول لابن جعدويه فيه ٤٤ بابا . وقد حذا المؤلف حذو النعالبي في كتابه المذكور قبل : " مرآة المروعات " بل لحسه . غير أنه المصرف إلى الناحية الدينية ، والسوفية خاصة . ووصف هذا المخطوط : تبشير والدينية ، والسوفية خاصة . ووصف هذا المخطوط : تبشير المحتال المحتال

ولقد صرح أبو حاتم البستي بتضارب تلك التعريفات والأقوال إذ يقول : « اختلف الناس في كيفية المروءة » ( ن كأن العرب أنفسهم لم يطمئنوا إلى مدلول للمروءة ، ولم يتواضعوا على تعريف لها . وأكبر دليــل على أن معنى الروءة أشكل على المــلمين أن معاوية سأل وفداً ﴿ فَي غير مراوغة ﴿ قال لهم : ﴿ مَا تَعْدُونَ الْمُرُوءَةُ ؟ ﴾ ( \* ) ونحن اليومَ لا نستطيع أن نحدُّد معنى المروءة . فأيّنا يقوى على أن يعرُّفها التَّعريف الحَقيقي définition réalle الناهض على التَّمييز، في قول يونس بن حبيب : « ليس اِلغييّ مروءة » ، مضافًا إلى قول عمر بن الخطاب : « تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة » ، وقول معاوية : « المروءة احتمال الجريرة ، و إصلاح أمر العشيرة » ، وقول الأحنف : « لا مروءة لكذوب » ، وقول القائل: « المروءة النظافة وطيب الرائحة »، وقول بعضهم: « المروءة كثرة المال والولد » ، أو : « المروءة حسن الحيلة في المطالبة ، ورقة الظرف في المكاتبة »، وقول النورى : « المروءة بذل الندى، وكفّ الأذى، وترك الهوى ، والزهد في الدنيا ، وطاعة المولى » (٢٠) . وأما قول بشَّار :

صاحب "الرسالة "؟ فهو إذن لاحق لهما . وقد نشرت هذا المخطوط الثانى في بجلة المعطف" أبريل ١٩٣٩ ص ١٩٣٩ : "المروءة ، مسدر مطوى " المخطوط الثالث تجد وصفه في Taeschaer, Futuwwa-Studien في بجلة المخطوط الثالث تجد وصفه في ١٩٣٧ ص ١٩٣٧ - المخطوط الرابع تجده مذكوراً في المخطوط الرابع تجده مذكوراً في المحلف المخطوطين الثالث والرابع في بحلة "الرسالة " مصر ١٩٣٩ السنة ٢ العدد ٢٩٧ ص ٢٩٢ - ٥٢٤ - ١ المروءة ، مصادر مطوية " .

<sup>(</sup>١) " رومنة النقلاء " س ٢٠٧ .

<sup>(</sup>ه) " العقد الفريد " ج ١ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) تجد هذه النسوس في الكتب المذكورة قبل ، ص ٥٨ ي .

ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو يُسليك أو يتوجّع فلمرى لولا أن بشار بن برد فصّل المعنى فى المصراع الثانى ، ما أدركنا ما يريد بذى المروءة .

ولعل معترضاً يقول: إن المروءة تفيد السيادة ، والمرء السيد . ودليله على ذلك مشتقات مادة م ر ، الآرامية ( ولا سيا اسم الفاعل منها ) ، من حيث إنها تفيد — على وجه التخصيص — « السيادة وعز السيّد وكرمه » (٧٠ . ولر بما عزز المعترض دليله — بعد هذا — بوقوع " باب المروءة في كتاب " السؤدد " من " عيون الأخبار " لابن قتيبة .

والرد على هذا الاعتراض أنَّ ابن قتيبة لم يثبت في "باب المروءة " الا قولاً واحداً تنزع فيه المروءة إلى السيادة (١٠) . وهذا القول لا يصعد إلى الجاهلية . هذا فضلاً عن أن لفظة مروداً وهي اللفظة الناظرة إلى « تُرْيو » الآرامية — من حيث الاشتقاق — إنما مفادها الإنسان في

<sup>(</sup>۷) ظ معجمات Payne Smith, Margoliouth, Brun, Brockelmann الترداحي " اللباب " بيروت ۱۸۹۱ ج ۲ ص ۷۸ ؛ المطران يوسف داود " اللبعة الدمية . . . " الموصل ۱۸۹۳ ج ۱ ص ۳۶۱ و Bauer في الحجة الألمانية Bauer في ۱۹۹۳ ي ي .

 <sup>(</sup>A) قول مامة بن عبد الملك: « مرومان ظاهران: الرياسة والفصاحة » س ٢٩٦ س ٢٩٦ س ٢٠٠ ، وزد على ذلك أن ليس في " قصل في السوده والمرو"ة " من مخطوط ليدن " مكارم الأخلاق . . . " قول يصعد إلى الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) ورد « مره » و « امرؤ » ، ظ لأنواع كتابة هـــذه اللفظة الأخيرة :

Fischer, Imra'alqais... و تصغير مره ت « أمرسي » ظ ابن دريد " اشتفاق "

۱ مرسي » ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۱۸ س ۲۲۰ س ۱۸ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۲۰ س ۲۰۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰۰ س ۲۰ س ۲۰

العربية (١٠٠ ؛ وشاهد هذا في القرآن (١١) ثم في الشعر الجاهلي (١٢). بتي أنّ لفظة المرأة، مؤنث المرى (١٣٠ تفيد المرأة على وجه عام (١٠٠ أو زوج الرجل (١٥٠).

ومن هنا يتبيّن أن المروءة لم تفد - أول الأمر - السيادة ، حتى تتضمن ، على تعاقب الأيام ، السجايا الرفيعة ( سجايا السيد مثلاً ) ، من قبيل ابتذال اللفظ أو التوسُّع في القول ، بل أكبر الظن أنها ضمت ، أوّل ما ضمت ، محاسن خلق الإنسان ، ثم - من طريق التجريد والحجاز - محاسن خلقه (١٤٠) .

<sup>(</sup>١٠) " تاج العروس " ج ١ ص ١١٧ تحت . ز المفظ الألماني Mensch

<sup>(</sup>۱۲) مثلاً: " جهرة أشعار العرب " مصر ۱۳۰۸ ص ۵۱ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ مثلاً : ۱۶۸ ، ۱۶۸ مثلاً : ۱۶۸ ، ۱۴۸ من ۱۹۲۹ من ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ مثل ۱۹۲۱ من ۱۹۷۸ ، ۲۸۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۱۹۲۲ مثل ۱۹۲۲ ، ۱۰۷ ، ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۸ مثل ۱۹۲۸ ، ۱۰۷ ،

<sup>(</sup>١٣) " تاج المروس " ج ١ س ١١٧ .

<sup>(</sup>١٤) ز " الترآن " سو ٤ آ ه ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٩ .

<sup>(</sup>١٥) ُ القرآن \* سو ١٩ ، آ ٥٥ ؛ ٢٦ ، ١٠ ، ١١ .

 <sup>(</sup>١٦) ز اللفظة الحجاورة : الرجل ( ظ " تماج العروس" ج ١ ص ١١، ١٢ ) .
 واذكر قول عامة مصر: «فلان دا واجل»، ولسكن ما معنى « راجل» ههنا؟
 أفلا يختلف باختلاف المتكلم والمخاطب والمتعارّف؟

في " فصل في المروءة " ( ظ " الرحالة " المهنة ٧ المدد ٣٩٧ س ٣٣٥ ي )
تأويل لاشتقاق المروءة طريف • و يحمله أن للمروءة اشتقاتين : الأول من « مرؤ
الطمام وأمرأه إذا تخصص بالمرى، لموافقته العابع • • فعلى هذا يكون اسمأ للافعال
المستحمة كالاونسانية • والثاني أن يكون من المره فيجمل اسمأ للمحاسن التي
يختص بها الرجل دون المرأة ، فيكون كالرجولية وذلك أخص من الاونسانية إذ
الاونسانية يشترك فيها الرجل والنساء ، والروءة أخص بكثير » .

وأقرب الظنّ أنك تصيب في الأقوال والتعريفات التي تقدم ذكرها جانبين متضادين ، كلاها معقود بالآخر: الأول حِتى ، والثاني معنوى (١٧٠) ؛ وهذا غلّب على ذاك . وكأن مروءة الجانب المعنوى تتصل بمكارم الأخلاق ، ومروءة الجانب الحسّى تتعلق بشؤون الحياة المادية .

والذي أذهب إليه أن الجانب الحسى ينحدر من زمن الجاهلية ؟ وأما الجانب المعنوى فمصدره الإسلام . ومما يميل بي إلى هذا الرأى خبر يسوقه صاحب الأغاني (١٨) تلمس فيه تقابل المروءتين ، مروءة الجاهلية ومروءة الإسلام : روى أبو الفرج ، قال : دخل عيينة بن مرداس الشاعر الهجّاء على عبد الله بن عباس عامل على بن أبي طالب على البصرة ، فقال له ابن عباس : « ما جاء بك إلى ؟ ؟ » ، قال : « جئتك التعيني على مروءتي ... » ، قال : « وما مروءة من يعصى الرحمن ، ويقول البيان ؟ والله لئن أعطيتك لأعينتك على الكفر والعصبان ... » (١٠).

<sup>(</sup>۱۷) أمثلة: « المرومة العفاف وإصلاح المعيشة » • « إنا معتمر قريش نشد العفاف وإصلاح المال مرومة » . « المرومة نقوى الله ونفقد العنبية » ( " العقد الفريد " ج ۱ من ۲۲۱ ) • « المرومة إصلاح المال والرزانة في المجيش والغداء والمشاء بالفناه » ( " عيون الأخبار " ج ۱ من ۲۹۰ ) . « المرومة أن يعمول الرجل الربية ... وأن يصلح ماله ... وأن يقوم لأهله بما يحتاجون إليه ... وأت ينظر فيما بواقفه من الطعام والصراب ... » ( " الموشى " من ۳۲ ) . أو قل هنالك مرومة ظاهرة ومرومة باطنة : قال محمر بن الخطاب : « المرومة الظاهرة الرباش والمرومة الباطنة العفاف » ( " العقد الفريد " ج ۱ من ۲۲۲ ، ز " البيان والنبين " ج ۱ من ۲۲۲ ، ز " البيان والنبين " ج ۱ من ۲۲۲ ، ز " البيان والنبين " ج ۱ من ۲۲۲ ، ز " البيان والنبين "

<sup>(</sup>۱۸) دسر ۱۹۸۵ ج ۱۹ س ۱۱۲ ی -

<sup>(</sup>١٩) لنذكر هنا أن الاسلام قام في وجوه الشعراء بسبب عجائهم. ظ بشر فارس " تكملة دائرة المعارف الايسلامية " ليدن ١٩٣٦ مادة " هجاء " .

وجمل خبر الأغانى أن عيينة بن مرداس كان مُعوزاً ، فقصد إلى عبد الله بن عباس يسترفده ، ويرغب إليه أن يعينه على مروءته (٢٠٠ ، فرداه ابن عباس لاتهامه إياه في مروءته ، والذي يتحصل من هذا الجبر أن المروءة عند ابن مرداس ترجع إلى المعاش ؛ وأما ابن عباس فقد نظر إليها بعيني المسلم ، فنزهها عن المادة ، وأثرلها منزلة الخُلُق الحسن .

غير أنه من المتعذر أن نجزم بأن المروءة كانت مقصورة على الجانب المادى من الحياة فى الجاهلية ، لأن الأنفاظ — على وجه العموم — تنتقل بالتدرج من الحس إلى المنى . والدليل على هذا أن لفظة امرأة كانت تغيد فى ذلك العبد المرأة الكاملة (٢١) . وأذكر ، زيادة على ما تقدم ، هذا البيت الجاهلي المشهور :

إذا المرء أعيته المروءة يافعاً فمطلبها كهلاً عليه شديد (٣٣)

<sup>(</sup>۲۰) أى: يعطيه حتى لا يشتهى طعام غيره . وإليك مرجع هذا التفديم : وقال عمر
ابن هبيرة : عليكم بمباكرة الفداه ، فايان فى مباكرة الفداه ثلاث خلال : يطبب
التنكية ويطنى المراة ويعين على المروءة » وقبل : و وما إعانته على المروءة » ؟
قال : ﴿ لا نتوق النفس إلى طعام غيره » ( " الموشى" ص ٣٣ ص ٧ ى .
ز " مرآة المروءات " ص ١٥ ص ١٢ ى ) . ثم ز ، لتقابل المروءتين ، قول
الزبرةان : ﴿ وما تبلغ مروءتى إلا أن آكل وألبس » ، يوم ذهب إلى عمر
ابن الحظاب يشكو إليه هجاه الحطيئة ( " الأغانى " ج ٢ ص ١٥ ه ) .

<sup>(</sup>۲۱) الْزَعْشري ۗ كَنابُ الْفَابِق ۚ حيدرآباد ١٣٢٤ ج ٢ ص ٢٤٣ . ابن الأُتير " النّهاية في غريب الحديث والأثر ۚ مصر ١٣١١ بع ٤ س ٨٧ .

<sup>(</sup>۲۲) " حاسة أبي تمام " ط ۱٬۲۲۵ س ۱۹۵ . البغدادي " خزانة الأدب " مصر ۱۳۶۱ ج ۳ س ۱۹۹ ی . " عبول الأخبار " ج ۱ س ۲۶۷ ، التمالي في " مرآة المروحات " س ۲۶ بنتجل هــذا الببت ( ؟ ) مع إبراد قافية د تقبل 4 بدلا من د شدید ٤ . ز ببت آخر لحسان بن تابت " درح دیوان ... " مصر ۱۹۲۹ س ۲۲۱ :

نسوُّد دًا المال الفليل إذا بدت حروءته فينا وإن كان معدما .

ولكن المروءة في هذا البيت مغلقة غامضة ، وإن كان مُفادها موقوقًا على الجانب المعنوى (٢٢٠) . وعلى أيَّة حال فلو كان للمروءة مدلول واضح في الجاهلية لتسايرت أقوال المسلمين فيها والتفَّت تعريفاتهم لها على معنى أصلى ، فما جاءت على ذلك الجانب من التباعد والتناقض . وكان الحسى وللعنوى جميعًا أخذا يتجاذبان المروءة أيام الجاهلية ، فلم تقو على الاستقرار والثبات .

والظاهر أن المروءة لم تبلغ مبلغها من المعنوية إلا بالإسلام . ولعل المسلمين أنزلوا المروءة منزلة مكارم الأخسلاق (٢٠) استناداً إلى هذه الأحاديث (٢٠٠):

ا س « إن كان لك خلق فلك مروءة » (٢٠٠) .
 س س « لا دين إلا بمروءة » (٢٢٠) .

<sup>(</sup>۲۳) وسیکون شأنها گذلك فیها بعد . مثلا : أبو تمام " دیوان " .صر ۱۲۹۲ س ۱٤٦ . البخری " دیوان " بیروت ۱۹۱۱ س ۲۰۰ . التنبی " دیوان " براین ۱۸۱۱ س ۵۰ .

 <sup>(</sup>۲٤) ظ " مرآة المروءات " س ۲ ؟ ولا سيما " شبر ح الموطأ " ظ قبل س ۹۵ نوق .
 وارجع إلى قبل ص ۹۰ ى ى ، للصلة التي بين المروءة و مكارم الأغلاق .

<sup>(</sup>۱۰) كتب إلى المستصرق ا . ى . وتسينك Wensinett ( ز قبل ص ٤٠ ى ) يقول :
إن هذه الأحاديث بما لم يدوان في الصحاح . وأخبرني أيضاً الأستاذ محمد عبد الباقي صحاحب " نيسير النفعة ، بكتابي منتاح كنوز السنة " مصر ١٩٣٥ ، والقل كتاب " مفتاح كنوز السنة " مصر ١٩٣٠ — قال : إن لفظة المرودة لم ثرد في الأحاديث المدونة في أصول السنة .

<sup>(</sup>٢٦) "عبون الأخبار " ج ١ س ١٩٥ . " الموشي " ص ٢١ .

 <sup>(</sup>۲۷) "العقد الفريد" ج ١ ص ٢٢١ . (وهو حديث منسوب أيضاً إلى الحسن
 ف " عيون الأخبار " ج ١ ص ٢٩٥) .

- ح « مروءة ( المؤمن ) عقله » <sup>(٢٨)</sup> .
- « لیأتین علی الناس زمان تقصر فیه المروءة ، وتدق فیه الأخلاق ، و یستغنی الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، فإذا کان کذلك فانتظروا العذاب صباحاً ومساء » (۲۹) .
- (۲۸) ابن أبى الدنيا "مكارم الأخلاق" خ برلين رقم ۳۸۸ من ۱ م. ز ابن جعدويه "مرآ ف المروتات" س ۳۸ م تحت م ثم د ومرءود (الرجل) عقله »: "روضة العقلاء" من ٥٠٠ وهذا الحديث منسوب أيضاً إلى عمر بن الحطاب في رواية أخرى: قرودة المؤمن خلفه » في "شرح الموطأ " س ٣١٧ . زكنز العال من ١٦٣. وفي الحرائطي " مكارم الأخلاق ومعاليها ... " مصر ١٣٥٠ س ٤ : د ... عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كرم المرء دينه ، ومروءته عقله » وحسبه خلفه ... وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : حسب المرء دينه ، ومروءته عله » ومروءته خلفه » .
  - (۲۹) این جعدویه " مرآن الروّات " می ۲۸ م تحت . وهنالك أخادیث أخرى :
- الأرديبني "باب في بيان المرو"ة " ( ظ " الفنطف" أبريل ١٩٣٩ ص ٢٤٠) :
   و و قال النبي صلى الله عليه و سلم : سنة من المرو"ة ، فنلانة منها في الحضر و ثلاثة في السفر . فأما اللواتي في الحضر فنلاوة كتاب الله تعالى ، وعمارة مسجد الله ، واتحاد الإيخوان في الله . وأما اللواتي في السغر فبذل الزاد ، وحسن الحلق ، وكثرة المزاح في غير مصية الله » . ز في " المقد الفريد " ج ١ من ٢٢١ قول ربيعة الرأى : و المروءة ست خصال ، ثلاثة في الحضر و ثلاثة في الحضر المثلق ، ومداعية الرفيق . وأما التي في الحضر فتلاوة الفراق ، ولزوم المساجد ، وعفاف الفرج » .
- خ فی "عبون الأخبار" ج ۱ ص ۲۹۵ : « قال رسول الله : ورشوا ألدوى المرودات عن عثراتهم ، فوالذي نتمي ببدء إن أحدهم ليعثر وإن بدء اني بد الله ٤٠٠٥ .
- ض --- فى " مكارم الأخلاق ... ` خ اليدن ( ط " الرسالة " السنة ٧ العدد ٢٩٧ من ٣٣٠) : ﴿ قال النبي " : تجافوا عن عقوبة ذوى المرو" ﴿ ما ثم يقع حداً ... ٥ ..
- ع --- فی " منتخب کغز العیال " بهامش " مسند " این حبل مصر ۱۳۱۳ ج ۱
   س ۱۸۹ ، جملة أفوال منسوبة إلى النبي ، تحت كلمة المروءة -

عظم شأن المروءة منذ مطلع الإسلام لتسلط المعنوية عليها. وإذا نحن تعقبناها، على كر الزمان، رأيناها تنتقل — على الجلة — من موضع إلى موضع، والمعنوى لازمها. ودونك تقصيل ذلك (٢٠٠):

تفيد المروءة فى عهد الخلفاء الراشدين: العفاف (٢١)، والخلق الحسن (٣٠)، والأنتمار بأوامر الله (٣٠) .

وأما فى عهد بنى أمية ، فكانت تجمع بين سياسة الملك (٢٠٠)، ودها، السلطان (٢٠٠)، والعفة (٢٠٠)، والوفار (٢٠٠)، والرقة ، ولين الجانب (٢٨٠).

وأما فى العصر العباسى الأول، فاحتملت الفضل (٢٩٠)، وقابلت الدناءة (٠٠٠)؛ ثم أورث ضياعها « رقة الشأن، وسخف المنزلة »(١٠٠). ومن هذه الوجهة وافقت الأدب ( بمعنى حسن السلوك ) عند الأخلاقيين (٢٠٠) ؛ وقد

 <sup>(</sup>٣٠) رأبتُ أن أغفل بعض مصادر النصوص التي أستخرج منها دلالات المروحة ، إذا
 كانت هذه المصادر مما أثبتُ في مستهدل المبحث .

<sup>(</sup>٣١) قال عمر بن الخطاب: ﴿ وَالْرُومَةُ الْبَاطَانَةُ الْمُعَافَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) قال عمر بن الحطاب : «ومروءة المرء خُسُنة». (٣٣) راجع خبر ُ الأغاني ْ تبل.

<sup>(</sup>٣٤) قال معاوية : ﴿ الروءة احمَالُ الجريرة وإسلاح أمر النشيَّة ﴾ .

 <sup>(</sup>٣٥) قال عبد الملك بن مروان: ٥ المروحة موالاة الأكماء، ومداجة الأعداء ٤.
 وقال معاوية: ٥ ( المروحة ) إعلمام الطعام، وضرب الهام » .

<sup>(</sup>٣٦) قال الأحنف : ﴿ المروءة العَمْةُ وَالْحُرَفَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) قال الأحنف: ﴿ كَثِرَةَ الْتُرَاحِ تَذَهِبِ المرومةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٨) راجع ويت بشار قبل . ظ القرني " بشار بن برد ... " مصر ١٩٢٥ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن ألمُفنع " كايلة ودمنة " بيروت ١٨٩٩ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤٠) عَنَ الأَصْلَعَي : " عَيُونَ الأُخْبَارِ " ج ١ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤١) ابن المقفع " الأدب الكبير " مصر ١٣٣١ س ٧٠ .

<sup>(</sup>٤٣) ألف صاّلح بن جناح ( ظ مجلة " المفتبس "سنة ١٩٣٠ ص ١٤٩ ) رسالة عنوانها " الأدب والمروءة " نصرها محدكر دعلى فى " رسائل البلغاء " مصر ١٩١٣ ص ٢٠٠ — ٢٠٠ . وبما قاله صالح بن جناح هذا : ٥ أصل المروءة الحزم وتمرها الفلفر ٥ ( عن " ناريخ ابن عساكر" . ظ "مجلة الحجمع العلمي العربي " الحجلد ؛ ج ١ ص ٣٢ ) .

اتفق للفظة الأدب أن تقرن بلفظة المروءة غير مرة (١٣) ؛ وعلى هذا تُكتاب الأدب والمروءة \* لصالح بن جناح .

ثم مضى الزمن فصارت المروءة عند أهل اللغة : « الإنسانية » (١٠٠) و « كال الرجولية » (٢٠٠) . هذا من شق ؛ وأما الشق الآخر ، فقد سدت المروءة عند الأخلاقيين مسد الفضائل الإسلامية (٢٠٠) ، أو قامت « لفظاً لمان كثيرة ، واسماً واقعاً على محاسن جمة من مكارم الأخلاق وممادح الأوصاف ... تجمع مناف اللوك والوزراء ... » (١٠٠) ، أو أخذت ، بتقدم علم الكلام ، تحتل مكاناً رفيعاً في الأخلاقيات النظرية ، جامعة بين « حقوق وشروط معينة والمحة في الوجه حدساً » (١٠٠) . وخافية بالتغافل ، وواجبة حدساً » (١٠٠) . وما زالت المروءة تسير في طريق الأخلاقيات ، وترق في ميدان وما زالت المروءة تسير في طريق الأخلاقيات ، وترق في ميدان

<sup>(</sup>۱۹۳) عند عبد الحميد الكاتب قديماً. ظ ابن خلدون "مقدمة" بيروث ١٩٠٠ س ٢٤٨ س ٢٠٠ س ٢٠٠ مرآة المرومات " س ١٢ س ٢١ ى، س ٢٠ س ٤ ى ى تحت ٠

<sup>(£</sup>٤) الجوهري △ سنة ٣٩٨ " الصحاح " ج ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup> ٥٠ ) عن أبي زيد الأنساري : ابن سيده ١٥ ٨ ٤ " المخصص " ج ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤٦) عن الصغائي (أو الساغاني) △٠٥٠ " تاج العروس " ج ١ س ١١٧س ٤ .

 <sup>(</sup>۲۶) قال البستى △ ٤٣٥ ′ روضة العقلاء ′ س ۲۰۸ : د والمروءة عندى خصانان .
 اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال ، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال » . ز السيوطى ″ عمرح موطله مالك ″ مصر ۱۲۶۸ ج ۲ ص ۲۱۱ ( فول ابن عبد البر ) .

 <sup>(</sup>٨٤) الثمالي △ ٤٣٩ " مرآة الروءات " ص ٣ ، ز ابن جعدويه ص ٣٦ م ؟
 الباهلي △ ٤٤٥ " الدخائر والأعلاق" ص ١٣٥ : ۵ المروءة جامعة لأشنات المبرات ٢٠٠

 <sup>(</sup>٩)) ومن التمروط : العقة والنزاعة والسيانة الح . (الماوردى ٥٠٥٥ ^ أدب الدنيا والدين " م ٢٧٧ ) . ز الباهلي س ١٣٥ ى .

التجريد ، حتى آل بها الأمر أن نزلت منزلة الفضيلة عند أهل اللغة (٠٠٠) وأصحاب الحكمة الخلقية (١٠٠) على السواء .

ویتصل بهذا أن رجال القضاء الشرعی یعدون المروءة « الارتفاع عن کل ما یُری أن من تخلق به لا یحافظ علی دینه ، و إن لم یکن حراماً »(<sup>OT)</sup>.

ونما يلى ذلك كلّه أن المروءة فى الأندلس خُرْفت ، على الزمن ، إلى مروّة و تعراؤة ، وقامت لها صفة : تمرّورى ("") ، تدلّ على أدب المعاملة ولطف المعاشرة (١٠٠) .

وأما المروءة فى لغة العامة لهذا العهد، فباقية على وجهبا فى النطق فى قول مصر: « فلان ما عندوش مَرُوءَة »، وهى تقابل فى هذا الموطن الدناءة وتفيد الجود والمساعدة ؛ ومن هنا تعبير: « مروءتلى » (٥٠٠ . ثم إنها تنحرف عن وضعها الأول فى قول أهل الريف لمصر: « فلان ما عندوش موروة » ؛ ومثله قول أهل سورية: « فلان ما له مُرُوّه » . وأما

 <sup>(••) •</sup> والمرومة آداب نضائبة تحمل مراعاتها الإيان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ، (الفيومي △ ۷۷۰ " المصباح المنبر" مصر ۱۹۱۷ س ۸۸۷).

 <sup>(</sup>١٥) \* المروءة عن قوة للتفس مهدأ الصدور الأفعال الجمية عنها المستنبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا > ( الجرجاني △ ٨١٦ " التعريفات " مصر ١٢٨٣ من ١٤١ ) .

<sup>.</sup> ۱۹۲ می Fagnan, Additions and diction. arabes, Alger 1993 (۰۲)

<sup>(</sup>۵۳) وکائن هذا البناء محرف عن البناء الفصيح : مری، ، کائمبر · ظ الفيرور زبادی " القاموس " ج ، ص ۳۳ ،

 <sup>(</sup>ه ه) وهذا اللفظ تركى الصيغة .

مُفاد المروّة في ذينك القولين ، فالقوّّة والنشاط . ولهذا المفاد أصل في فصيح الكلام (٥٦) .

بقى أن المروءة انتهت إلى اصطلاحات المتصوفة . ألا ترى إلى النصراباذى كيف عدّها « شعبة من الفتوة » (٢٠٠ ؟ ثم ها هى ذى تنجذب تحت قلم ابن جعدويه إلى الفتوة الصوفية (٨٠٥) . ونما لا شك فيه أن الفتوة والمروءة لفظان متجاوران فى صفحة الأخلاقيات . برهان هذا أنهما كثيراً ما يردان مقرونين (٢٠٠) . إلا أن التحقيق أن المروءة تتميز من الفتوة ،

<sup>(</sup>۲۰) قال المعتضد بالله: ٥ أنا واقمه لا أرى الدنيا تني بهمتي ومروءتي ٤ ( الثمالي \* أحاسن كام النبي والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية . . . \* Syntagma كام النبي كام النبي كام النبي كام ١٨٨٤ س ٢٨ س ١٩ ) .

<sup>(</sup>٧٧) " الرسالة القشيرية " مصر ١٣٧٧ ص ١٣١ س ٢١ • ( النصراباذي △ ٣٧٢ )

من حيث إنها ذهبت مذهباً بعيداً مستقلة عن التصوف ، بما هي en tant que مفردة من مفردات اللغة ومُدرَكُ أخلاقي notion éthique (٢٠٠٠)، على ما قدّمته . شم هذا أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ٢٠٤٥ على ما قدّمته . شم هذا أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ٢٠١٥ يقول في «كتاب الجاهر في معرفة الجواهر » (٢١٠) : « ترويحة المروة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله ، والفتوة تتعداه وإياها إلى غيره » ، شم فصّل الكلام فوصف الفتوة بالإيثار (٢٢٠) وبذل النفس ، إلى غير ذلك من الصفات التي تقرّبها من مُفاد لفظة ehevalerie عند الفرنجة . والنتيجة أن بين الفتوة والمروءة وشائج من قبل الأخلاقيات ، وإن اختص كل منهما بمداولات مستقلة في النهاية (٢٢٠).

وخلاصة المبحث أن لفظة المروءة — لغموضها أصلاً وما ظفرت به من المرانة من طريق هذا الغموض ، ثم لخاصيتها المجردة التي استقرت وثبتت بفضل الإسلام — أفلتت من المادة لتصير كلة من الكليم الروامز ، حتى إنها نافست مفردات لا شأن للحس في معسانها الغالبة ؛ مثال :

<sup>(</sup>٦١) خ براین والفسطنطینیة . تجد الفسل الحاس بالمرو"ة والفتوة مطبوعاً ومنفولا إلى اللغة الألمانية : ... وراجع " الجاهر ... " ط Krenkow ، حیدر آباد الدکن ۵ ۲۳ س ۱۰ ...

 <sup>(</sup>٦٢) زهنا قول ابن حزم △ ٩٥١ \* مداواة النقوس ... \* مصر ١٣٢٤ س ٢٦ : « وأن
 تكون الساعة مروءة لأمل الإينساف المبادرين إلى المساعة والايثار » .

<sup>(</sup>٦٣) ظ بشر ظرس أ دائرة المعارف الايسلامية \* ط ثانية ، ليدن ، مادة أ فتوة \* .

الشرف ، والسؤدد ، والعِرض ، والكرم (٢٠٠) ، والفتوة . ثم إنك ترى هذه اللفظة تستغرق طائفة من المدلولات والقيم ودفائق التعبير ، من دون أن تنال من وراء ذلك قسطاً من الدقة والضبط .

فإذا تقرر ما تقدم فمن المتعذّر أن نذهب مذهب المستشرق بحولًا تسيمير ومن المعند المستشرق بحولًا تسيمير ومن المن ومن الله ومن الله ومن الله ومن المناه الفضيلة الفضيلة المناه عند عرب الجاهلية والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والم

وقد تلا تِلوَ جولدتسيهر جماعة المستشرقين (١٧) ، ثم لف لفهم بعض الشرقيين (١٨) .

<sup>(</sup>٦٤) التمالي " مرآء المروءات " ص ٨ س ١٥ ص ٢٠ س ٩ ص ٢٢ س ١١ م ١١ م ١٢ التمالي " مرآء المروءات " ص ٨ م س ١٥ م ٢٠ س ١٩ م ٢٠ ابن مس ٢٠ م ابن المقفع " الأدب الكبير " ط أحمد زكى ، الاوسكندرية ١٩١٢ ص ٤٦ . ابن قتيبة " أدب الكانب " مصر ١٩٤٦ ص ١٣ . "كتاب التاج ... " المنسوب إلى الجاحظ مصر ١٩١٤ ص ٧٧ .

Muruwwa und Din t - - ۱ س ۱ ج Muh. St. (٦٥)

Lammens, Le Berceau de l'Islam. Rome 1914, p. 199, 238. Massé, (۱۷) دائرة المارف الإيسلامية " ط أولى " دائرة المارف الإيسلامية " ط أولى ج ١ ص ٣٨١ ، الطبعة الفرنسية .

<sup>(</sup>٦٨) ظَ أَحَد أُمين " غِرالاوسلام " مصر ١٩٣٨ س ١١ - " المجمل في ناريخ الأدب العربي" مصر ١٩٣٩ س ٩ .

وفى هذا المذهب موضعان للنظر . أما الأول فرجعه إلى فن النَقُل فى اللغة ، وأما الثانى فإلى المنهج :

ا — قد نبين ال مما قدمت أن الروءة لم تنزل منزلة الفضيلة على جهة الماثلة إلا في العصور المتأخرة ، وأنها لم تكن قط أيام الجاهلية لتتضمَّن مدلولاً معنويًا يُعدّها لأن تصير كلة رَمْزًا mot symbole تقع موقع مبدإ اجتماعي ؛ وبالكلمة الرَمْزِ أعني كلة متى وقعت في مسمعك نشرت في خاطرك مجموعة من القيم المجرَّدة .

 سـ من العسف أن يُدرِ الباحث ، من باب التخيل ، نطاقاً يلم فيه عناصر متباينة لا يجد بدًّا من تعديلها ، ولو شيئًا ، حتى لا ينفصم النطاق. ذلك أن الباحث إذا ارتجل رأبًا ليعتمد عليه في سبيل الفحص عن جميع ما يقع تحت الحِلسَّ ، فهيهات أن يظفر بما ينطوى في نواحي المبذول le donné وما ينعرج فيه ؛ ولا سيما إذا أراد الفحص عن أخلاقيات غريبة عن فهمه entendement خارجة عن زمانه . فما ينبغي له إذن أن يتدرُّج من الواقعات إلى النظر . وذلك بأن يتدبر أحوال الجاهلية ، ويأتى عرب ذلك العيد من أبوابها ، فيتأمل آثارها ، ويستقرى أشعارها ؛ حتى إذا تمَّ له ذلك ، علم أن عاداتها الخلُّقية تذهب إلى ما ورا، الوفاء والسخاء ورعاية الجار والأخذ بالثأر ، وأنها تندرج جميعاً – آخر الأمر – تحت معنى غير قائم في الوهم ، بل متمكَّن في الواقع ، وأن لفظة العِرض إنما هي التي تؤدّي ذلك المعني . وعلى هذا النحو يكون الباحث قد سلك طريق العلم الوَضعى العادل عن الآراء المرتجلة والمعانى المتوهمة إلى اعتبار الواقعات ، بعد ركزه لها في الأرض التي أنبتتها ثم غذّتها .

وإذا عدنا إلى مَثَل النطاق الذي ضُرب فيا مضى من الكلام ، عددنا صاحب البحث الموضوعي من يجمع العناصر فيضها بعضها إلى بعض على وجوهها ، من غير تبديل ولا تعديل ، ثم يشدّ عليها نطاقاً ، ينحنى تارة بانحنائها ، و يستقيم ثانية باستقامتها ، و يستدير أخرى حين تستدير .

وغاية القول أن المروءة لم تسدّ مسدّ الفضيلة أيام الجاهلية ، بل المعرض أن يَحل محلّها في هذا الباب .

وأما قصة اندراج أخلاق عرب الجاهلية تحت معنى العرض — بما هو مُدرَكُ عام — فاطلبها ، إذا شئت ، في موضع آخر<sup>(٢٠)</sup> .

<sup>(</sup>۱۹) "العرش عند عرب الجاهلية " L'Honneur chet les Arabes avant l'Islam " العرش عند عرب الجاهلية باريس ۱۹۴۲ ش ۲۲ ی ی .

# التفرّد والتماسك عند العرب (مراجعة أقوال المستشرقين)

نقول فئة من المستشرقين بأن العربي يقرط في التفرد (١). وفي مقدمة تلك الفئة : لامنس (١) ثم الأستاذج. - دومامبين (١) وعنه أخذت جانباً من العلم في السربون - طال عراه! وكأني بالقوم قد ذهبوا إلى ذلك من بعد ما استلوا العربي من بيئته ، وسلخوه من محيطه ، وتوهموه امراه يعيش منطوياً على نفسه معتمداً عليها . ثم إنهم غالوا في مذهبهم، إذ حاولوا أن يتبيئوا طبيعة العرب معولين على بعض الآراء المرتجاة . شاهد ذلك أن الأستاذ دومالمبين يستخلص تفرد العربي من الصفات شاهد ذلك أن الأستاذ دومالمبين يستخلص تفرد العربي من الصفات اللازمة لما يسميه : « الصعلوك الفائق » re bandit superiour ؛ ومن العربي هذه العربي من العربي على العربي من العربي من العربي من العربي من العربي اللازمة لما يسميه : « الصعلوك الفائق » وأما لامنس فإنه يرى العربي مينالا إلى الانزواء ، فهو عنده حيوان غير مستأنس ، ولا سبيل له مينالا إلى الانزواء ، فهو عنده حيوان غير مستأنس ، ولا سبيل له

 <sup>(</sup>١) التفرد : أن يتغبض الرجل عن جماعته قبيلة كانت أو أمة . والتحاسك أن يكون بين رجل الجماعة الواحدة الثام وتساير وتعاون . ( ط بعد : المبعث السابع . )
 (٢) Lammons, Le Berceau de l'Islam ( ) .

<sup>.</sup> ما مراجعته الرأيه في " المرس عند عرب الجاهلية " Gaudeiroy - Demombynes . Le Monde Musulman ( مراجعته الرأيه في " المرس عند عرب الجاهلية " Preface عن X ( ح ) X .

خشونة في طبعه وفتور في إحساسه -- إلى أن يؤرثر غيره على نفسه في سبيل منفعة الجاعة .

على أبى أحسبك لا تنقاد لمثل هذه الاستدلالات ، فلا تنزل إلا على حكم الواقعات اللموسة . كيف تطمئن إلى نظر قريب المرمى يبرز به الإنسان مستقلاً بنفسه ، طوع سجيته دون غيرها ؟ إن الذى أميل إليه أن الإنسان جملة صلات اجتماعية sociaux عنوها ، وحصرناه في الحيط فإن نحن حددنا العربي في الأرض التي يضرب فيها ، وحصرناه في الحيط الذي يلقه ، ثم استجلينا الواقعات واستندنا إليها ، كشفنا الستر عن الائتلاف الناهض بين أفراد الجاعة الواحدة ، معنويًا كان أو حسياً .

إن من شواهد التماسك المعنوى عند العرب أن الرجل كان يعتد بعشيره contribute ويعتز به ، أو تنسى قول مسكين الدارمى : أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح ؟ أنه ثم كان يفخر بقبيلته بل يغالى فى الفخر حتى إن الشرع أبطله : « يأيها الناس إنّا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . . . » ، كما ترى فى مبحث آت (ص ١٠١) .

هذا و إن الائتلاف المعنوى كان يبلغ بالعرب أن يُعاب الجمع أو يُعتدحوا إذا أساء أحدهم أو عمل صالحاً (٥) . ومن هنا ترى العشيرة

<sup>(</sup>٤) " الأغالي" مصر ١٢٨٥ ج ١٨ س ٧٠ . ظ التاهد١٦٧من "خزانة الأدب" للبغدادي.

 <sup>(\*)</sup> الجاحظ " البخلاء " عصر ۱۳۲۳ س ۱۹۲۷ .
 اختار أحمدهم أن يمدح الشاعر قومه بدلاً منه : " حماسة أبى تمام " مصر ۱۳٤٦ ج ۲ من ۳۵۸ (ح).

تنفر ممن 'يلحق بها العار (٢٠) ، وتُعضد من يرقى درجات الحجد (٢٠) . وكان الشاعر إن هجا أحداً من الناس انبسط الهجاء — من ذي نفسه — على جماعته . وشاهد ذلك أن الحطيئة سأل ابن عباس ابن عم الرسول قال : « أَرأَيت امرءًا أَتَانَى فوعدنَى وغرَّنَى . . . أيسمُني أن أهجوه ؟ » قال ابن عباس: « . . . لا يصلح الهجاء لأنه لا بد لك من أن تهجو غيره من عشيرته ، فتظلم من لا يظلمك ، وتشتم من لا يشتمك ، وتبغى على من لم يبغ عليك » (١)

و إذا رجعنا إلى الشعراء أصبنا الأدلة على التماسك المعنوي عند العرب. و إليك بعض الأمثلة : قال دريد بن الصَّمة :

وهل أنا إلا من غزيته إن غوت غويت و إن ترشد غزية أرشد (١٠)؟

ومثله قول هدية بن خشرم:

و إنى من قضاعة من يكدُّها أكدُّه وهي مني في أمان (١٠٠).

وعليه قول المتامس :

ألا إنني منهم وإن كنت أينها كذى الأنف يحسى أنفه أن يكشما (١١٠). أمنتقلا من آل بهثة خلتني ألا إننى منهم وعرضي عرضهم

<sup>(</sup>٦) أَ الأَفَانِي \* ج ١٢ س ٥١ .

<sup>(</sup>٧) ف ج ١٦ س ٩٩ ى ( حكاية حاتم طنيُّ وبني لام ) .

<sup>(</sup>٨) في ٢ س ٨٥ .

<sup>(</sup>٩) أبو زيد القرشي " جمهرة أشعار العرب " مصر ١٣٠٨ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>١٠) " حماسة أبي تمام " مصر ١٣٢٢ ج ١ س ١٣١ . ز قول حسان بن ثابت " شرح دیوان حسان بن آایت " مصر ۱۹۲۹ می ۱۳۹ :

سأوتى العديرة ما ماولت إلى وأكذب إيعادما وأحمل إن تمغرم نابها وأضرب بالسيف من كادها

<sup>(</sup>١١) " شعراء النصرانية " ط شيخو ، بيروت ١٨٩٠ ص ٣٨٧ ي .

و يؤخذ من هذا أن رجال القبيلة كانوا بنيانًا واحدًا ، وأبناء جلدة واحدة . والدليـــل أن الشاعر كان يتسنّع أن يهجو جماعته . من ذلك قول هدبة بن خشرم في قومه :

سأهو من هجاهم من سواهم وأعرض منهم عن هاني (١٢).

ولعل شاعراً لثياً يخطر له أن يشتم قومه كما صنع الشمَّاخ (١٣٠) وعيرة بن جعيل والحرمازي (١٩٠). وبما يشهد أن هذا الأمر كان قبيحاً عندهم أن الشاعر ربما اتفق له أن يندم على شتمه . قال كحب بن جعيل :

ندمت على شتم العشيرة بعد ما مضى واستتبّت للرواة مذاهبه (١٠٠).
ولولا أن هذا الأمر كان قبيحًا مردودًا ما أنكرت قريش أن
يهجو بعضها بعضًا ، وما عاقبت الهاجي يقطع نسانه (١٦٠) ، وما قال
كعب بن مالك :

وأغضوا عن الفحثاء لا تعرضوا لها ولا تطلبوا حرب العشيرة بالثلب ولا تقضبوا أعراضهم في وجوههم ولاتلمسوها في المجالس والركب(١٢).

<sup>(</sup>۱۲) '' حماسیة أبی تمام '' مصر ۱۳۲۲ ج ۱ س ۱۳۱ . '' خماسیة البستری '' مصر ۱۹۲۹ ص ۳۸۷ ش ۲ .

<sup>(</sup>۱۳) ' حاسة أبي تمام ' عصر ۱۳۵٦ ج ۱ ص ۱۹۲ (ح) .

<sup>(</sup>۱٤) ابن قليبة "كتاب البرب" في " رسائل البلفاء " ط محمد كرد على ، مصر ١٩١٢ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١٥) الألوسي " ينوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " مصر ١٩٢٤ ج ٣ س ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٦) ابن سلام "طبقات الشهراء" ط مطبعة السمادة ( وهي طبعة رديثة جداً ) ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٧) " حماسة البعتري " ص ٢٨٧ ي .

وذلك لأن العرب كانت ترغب عن حمل الضغائن بين أبناء القبيلة وتكوه الوقيعة بالعشيرة ، قال النسر بن تولب :

وعليه بيت معقل بن قيس :

وأعرض عما ساء قسومى ثناؤه وأستصلح الأدنى وان كان ظالما(١٨٠) ذهابًا منهم إلى أن غضب العشيرة يجعل الرجل من أضيع الناس حظا . ألا ترى الى أبى زُبيد الطانى كيف قال :

وان امراً لا يتقى سخط قومه ولا يحفظ القربى لغير موفق (١٩٠) ؟ ومن ذلك طاعتهم للعشيرة (٣٠) .

تلك شواهد على التماسك العنوى عند عرب الجاهلية . ومما يلحق بها أن أفراد الجماعة الواحدة ، عند العرب لعيدنا هذا ، يشد بعضهم إلى بعض تماسك محتبك (٢١) ، وأن النساء عندهم يعدلن عن تلمس أزواج غرباء عن جماعتهن ، لشدة تمسكهن يها (٢٢).

وإذا نقلنا التماسك من جانب المعنى إلى جانب الحتى ، عرفتاه فى أحوال شتى ، منها هذه :

<sup>(</sup>۱۸ ء ۱۹) د س ۲۸۷ ی .

<sup>(</sup>٣٠) الجاحظ " مناقب الترك " في " مجنوعة رسائل " مصر ١٣٢٤ ص ١٠.

<sup>.</sup> ۱۹ می ۱۹ می Jaussen, Continues des Arabes au pays de Moab (۲۱)

<sup>. \* 7 1 5 1 7</sup> Burckhardt, Notes on the Bedonins ..., Landon 1831

<sup>,</sup> ۲۰ س Moah (۲۲)

ا لم یکن العربی لیفعل ما یبدو له . فقد فال أعرابی : « ما غبنت قط حتی یغبن قومی . قیل : و کیف ذلك ؟ قال : لا أفعدل شیئاً حتی أشاورهم » (۲۲) .

کان العربی إذا صرف همه عن جماعته وراح یجو المنافع إلی الغرباء ، ذمه قومه واستثقاوه . قال أبو الدبیّة الطائی :

وأنت امرؤ منا خُلقت لغيرنا حياتك لا ترجي وموتك فاجع (٢٠٠٠.

ح — كان يبلغ سعى الرجل فى سبيل عشيرته أن يبذل ابنته فيزو جها غريباً عزيز الجانب . ومما أيروى فى هذا الباب أن البراق خطب ابنة عمه إلى أبيها لُكَيْز فوعده بها ، ولكن الكيزا كان يختلف إلى ملك من ملوك اليمن يصله وأيجزل له العطاء ، واتفق أن وقعت ابنة لكيز فى قلب الملك ، فطلبها الملك إلى لكيز ، فزفها الرجل إليه ، وفى مأموله أن يكون خصناً لقومه وفرجاً لشدائدهم (٢٥) .

و بعد ُ فإنا لنامس التماسك الحسى عند العرب في الحرب والجوار والنجـــدة والثأر :

أما الحرب فقد كان العربي « أخاها »(۲۲۰ و « ابنها »(۲۷۰ على قولهم . ومعنى ذلك أن الحرب كانت شأن العرب(۲۲۰ . فسلم يكن لهم سبيل عن

<sup>(</sup>٢٣) أ البيان والنبين " مصر ١٣١١ ج ٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢٤) " حماسة البعترى " س ١٧١ .

<sup>(</sup>٢٥) " شعراء النصرانية " من ١٤١ .

<sup>(</sup>۲۱) " خاسة البحتري " ص ۳۹ ، ۲۰ ، ۲۲۰ .

<sup>(</sup>۲۷) ﴿ بَنُو الحَرْبُ يُوماً إِذَا اسْتَلاَّمُوا ﴾ : "المُفضليات" القسطنطيقية ١٣٠٨ ج ١ ص ٢٣٥ . رُ " جِهْرَة أَشْعَار العربِ " ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>۲۸) ظ " المرش عند عرب الجاهلية " ص ۱۰۲ ي ي .

التضافر والمؤازرة ، وهم قوم يأبون الضيم ولا يقيمون على خسف ، والعرب في هذا تذكّر بالجاعات التي يدرجها يراجشُنْ Borgson ، الفيلسوف الفرنسي ، في أم يجتمع أفرادها على الهجوم والدفاع (٢٩٠) .

وأما الجوار فكان المستجير إذا انقطع إلى رجل واحد أعانه الحيى (٣٠٠). وذلك لأن الجار تحميه القبيلة. قال عبد الله بن رواحة: إذا ندعى الشار أو لجار فنحن الأكثرون بها عديدا (٣١٠).

و إنك لتصبب هذا عند عرب شرقى الأردن لهذا العهد<sup>(۲۲)</sup>. وذلك ما يعلل الحروب التي شبّت بين الحي المجير وطرّاد المستجير<sup>(۲۲)</sup>.

وأما النجدة فكانت العرب تصير فيها «يداً واحدة » . قال حرّيث ابن محفض المازني :

#### ألم تر قومی إن دعاهم أخوهمُ أُ أجابوا و إن يغضب على القوم يغضبوا (٢٣٠ ؟

Les deux sources de la Morale et de la Religion, Paris, 1933 (۲۹) . ق عدى أنسل الأول. ظ عدى أنه الكتاب في " الهلال " أبريل ١٩٣٤ من ١٩٦٦ ى ي . وارجع عهنا إلى زين تماسك العرب وتماسك الأمم الفطرية من تاحية الحرب ، وارجع عهنا إلى Maurice Davie, La Guerre dans les Sociétés primitives. Paris 1931 من عن المرحة عناصة .

<sup>(</sup>٣٠) " حماسة أبي تمام " مصر ١٣٤٦ ج ٢ من ٢٦٧ ( ح ) .

<sup>(</sup>٣١) " جهرة أشعار العرب " من ١٢٢ .

<sup>(</sup>۳۲) بولس سلمان " خمسة أعوام في شعرق الأردن " حريصة ( لبنان ) ١٩٢٩ من ١٣٠. ز أيضاً من ١٧٥ ؟ Burckhardt من ١٧٦ ي .

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير ألكامل في التاريخ أليدن ١٨٦٢ ي ي ج ١ ص ٤٧٠ ي ي ٠ أسكامل في التاريخ أليدن ١٨٦٢ ي ي ٠ أحاسة أبي تمام أمصر ١٣٦٤ ج ١ ص ٤٤ (ح).

<sup>(</sup>٣٤) " طبقات الشعراء " س ٧٤ .

وثما يذكر فى هذا الموطن ، على سبيل المثل ، أن البراق لما انطلق إلى خطيبته ليستردها ناصره عشراؤه .

هذا وإنك تلمس تماسك العرب الحسى في الثار فوق ما لمسته فيها مضى من التبيينات. ومجمل القول هنا أن الثار على ضربين: فإما أن يكون فعالاً passil ، فينحصر في يكون فعالاً passil ، فينحصر في تبيعة الجماعة . أما الثار الانفعالى : فرجال الحي مأخوذون بالجناية التي يجرُّها أحدهم. ولولا أن العرب كانت تقتل الجماعة بالواحد ، فتثور الفتنة ، ما جاء في الكتاب : « وليكم في القصاص حياة يا أولى الألباب الملكم تنقون » (٢٠٠ ، وما زالت البدو على هذا حتى اليوم ، إلا إذا أعلن الجالى أنه خص قصه بتبعة ما اقترفت بداه (٢٠٠ . وتعليل ذلك أن كل فرد مسؤول عن جماعته ، لأنه جزء منها ، من حيث إن ما لها له وما عليها عليه المية (٢٠٠ . ومن هنا كان الموتور يتشنى بأي رجل ، على أن يكون من حي عليه الدية (٢٠٠ ) .

وثما يدفع إلى الحيرة أن لامنس (الذي يُسند التفريط في التفرد إلى العربي ) يقول ما مُقاده: «كل فرد عند العرب يرى من المفروض

<sup>·</sup> ۱۷۸ آ د ۲ صو ۲ تا ۱۷۸ ۰

<sup>(</sup>٣٦) أخمة أعوام في شرقي الأردن " ص ١٣٨ .

<sup>.</sup> ۲۱۹ می Burckhardt, ی ۱۹۵ می Monb (۲۷)

 <sup>(</sup>۴۸) "الأغانی " ج ۱٦ ص ۲۷ ٠ ذ ج ۱۵ ص ۱۵۳ : ﴿ وَتَنْكَ بِنُو سَالُولَ رَجِلًا مِنْ
 ختم مكان القتول » .

<sup>(</sup>٣٩) ذ ج ٩ س ٨٥ — ثم اذكر هنا « الحليم » ، و « الحليم الرجل يجنى الجنايات يؤخذ بها أولياؤه فيتبرؤن منه ومن جنايته ... » : " لسان العرب" ج ٩ س ٩٠٠ ؟ و ظ " العرب عند عرب الجاهلية" س ٢١١ ( ح ) ٣٠٠

عليه أن يخلّص الجانى ، و يشترك فى الدية ، كأنه يشترك فى فك أسير أو الصطناع معروف ، رعاية منه أن ستكون به حاجة إلى مثل هذا التماسك» (٠٠٠).

ذلك ما يتعلق بالثأر الانفعاليّ . وأما الثأر الفمّال فالتماسك فيه لا يقل بروزاً . ومن شواهد ذلك أن الرجل إذا ُقتل اضطُر أهله إلى الأخذ بثأره . قال نبيد بن ربيعة يحض على المطالبة بدم عروة الرحال :

فأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القنيل بني هلال بأن الوافد الرحّال أضحى مقيا عند تيمن ذي الظلال (١١).

وينهض لذلك الأعمام والأخوال (٢٠٠ . وفي الحقيقة أن القبيلة كلها كثيراً ماكانت تثار بالقتيل (٢٠٠ ، فتغزو أو تنصب الحرب (٢٠٠ . وأما اليوم فيتَّفق أن يعلن بعض أفراد القبيلة أنهم ثائرون بالقتيل عنها (٥٠٠ .

<sup>(</sup> t - ) ك ... L'Arabie trecidentale ... أو الله عند ١٩٢٨ من ١٩٨٩ من

<sup>(</sup>۱۱) " الأغانى " ج ۱۹ مى ۷۰ ، للتحريض على « الفتل بالتأر وترك تبول الدية » ، ظ "حاسة البعترى" من ۳۰ ى ى ، ز عند عرب هذا العهد Moah من ۲۰۱ ؟ " خمسة أعوام ... " من ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤٢) يقول برركش Procksob في كتاب ونفه على الثأر عند عرب الجاملية Procksob في كتاب ونفه على الثأر عند عرب الجاملية Procksob في كتاب ونفه على الثأر عند عرب الجاملية Procksob في المحافظ المناب المعاملية المناب المعاملية المناب وشعر لبيد قبل يؤيد هذا .

<sup>(</sup>٣٤) ''شعراء النصرانية '' ص ٧٦١ . '' حماسة البحثري '' ص ٣٣ ش ٦ -- ١٠ . '' الأغاني '' ج ١٥ ص ٥١ .

<sup>(33)</sup> ابن الأثير ج ١ مل ٢٠٤، ١١٤ ي ي ٢٥، ١٧٥، ١٩٥٠ -

<sup>(</sup>٥٤) " خية أعوام ... " س ١١١ .

تلك هى الحجج المختلفة التى تثبت أن العرب كانوا قوما منهاسكين . ولعلك تجد معى أنها مستخرجة من الواقعات لا مرتجاة (٢٠٠٠) .

على أن هنالك مبحثاً يكون من مبحث التماسك بمكان الأس من البنيان . ذلك أن تماسك العرب مصدره القرابة وما يترتب عليها من العصبية ، تلك العصبية التي أفاض ابن خلدون في المكلام عليها ماشاء الله أن يُفيض (٤٢) . إلا أن هذا المبحث الآخر يخرجنا عما نحن فيه ، فحسبي الإشارة إليه .

 <sup>(</sup>٤٦) لصحة الاستصهاد بأدب الجاهلية وصدر الإسلام ، ارجم الى " العرض عند عرب الجاهلية " س ٧ -- ٠٠ .

<sup>(</sup>٤٧) " مقدمة " بيروت ١٩٠٠ س ١٢٨ ي ي .

### البناء الاجتماعي عند عرب الجاهلية

لا شك أن القبيلة بنو أبرِ واحد (١) ، من حيث إنها تحتمل تجمُّع أُسَر أرومتُهُما واحدة . إلاَّ أن التجمُّعات تتفاوت في النَّماة والكثرة ، وفي التعقد والبساطة . زد على ذلك أن للعرب ضروباً من التجمهر غير « القبيلة » ، فهنالك : « القوم » (۲٪ و « العشيرة » (۲٪ و « العشر » (۵٪ و « الرهط » (° و « الحتى » (۲٪ ، إلى جانب تعابير نحو قولهم : « بنو فلان » (۲٪ و « آل فلان » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) " المخصس " مصر ۱۳۲۰ ج ۳ س ۱۲۰ . القلفشندي ، ظ بعد ( ح ) ۹ .

<sup>(</sup>۲) مثلاً : "حماسة أبي تمام" مصر ١٣٤٦ ج ١ س ٢٤ ى ج ٢ س ٨٥٠ • " حاسة البحتري " مصر ١٩٢٩ ص ٣٠ ، ٣٨٧ . الجاحظ " البيان والتبيين " مصر ۱۳۱۱ ج ۱ ص ۷۲۰

<sup>(+) &</sup>quot; الأغاني " مصر ١٢٨٥ ج ١٥ ص ٥٣ . ذ ، ط دار الكتب مصر ١٩٢٧ ج ٢ س ۱۹۲ . ابن رشیق "آلمندة " مصر ۱۳۲۵ ج ۲ س ۱۳۹ . ز قبل س ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) " البيان والتبيين " ج إ ص ٧٣ . ابن قتيبة " عبون الأخبار " مصر ١٩٢٥ ج ١ س ۲۹۲ س ۱۱ • " الأغاني " ج ٦ س ۸۸ • " حماسة البعتري " ص ٣١ • ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) "عيون الأخبار" ج ؛ ص ٤ ٠ " الأغاني " ج ٨ ص ٨٢ ج ٩ ص ٦ ٠

<sup>&</sup>quot; حَاسَة أَبِي عَام " ج ٢ س ٢٣٩ ، المبرد " الكامل " الفسطنطينية ١٢٨٦ س ٢ . (٦) " حاسة أبي تمام " ج ١ س ٨٦ ، ٨٨ . " حاسة البحترى " س ٣٢٠ . (٧) " حاسة أبي تمام " ج ٢ س ١٨٧ ، ١٩٣ ، ٢٢٥ ، " شرح ديوان حيان بن ثابت " مصر١٩٢٩ ص ٦٣٠ " شعراء النصرانية " بيروت ١٨٩٠ ص ١٤٩ -

<sup>(</sup>٨) " حماسة أبي تمام " ج ١ ص ٦٦ • ظ قبل ص ٧٧ س ١٤ .

والذي عندى أنه ينبغى للباحث أن يلتفت إلى هذه الأقسام، فينزل كلا منها منزلتها من الفئة الشاملة . وعلى هذا الأسلوب يفحص عن بناء العرب الاجتماعي morphologic socialo :

إن أنساب العرب – بحسب مذهب الماوردى (٥) – تتدرج على هذا الترتيب : الشعب ( وهو النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان ) ، ثم القبيلة ، ثم الغارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة . وكل واحدة من هذه الطبقات متشعبة من الطبقة التي تسبقها تواً . ويزيد الماوردي أن الأنساب إذا تباعدت ( يعني إذا تقادمت وتراجعت في الزمان فضخ النسل ) صارت القبائل شعوباً والعائر قبائل . . . إلى آخره .

والوجه أن هذا الترتيب مفتعل بعض الافتعال . ودليل ذلك أنك رأيت في فاتحة هذا المبحث أن النصوص تعرض لنا أقساماً للقبيلة تحو الرهط وغيره . وهذا الماوردي يغفلها ، على أن ثمة من يثبتها في الحديث الموقوف على الجماعات عند العرب (١٠٠) .

والذي لا معدل عنه ، أن يتدبر الباحث مسمَّيات تلك الأقسام واحداً واحداً ، إن أراد النظر في البناء الاجتماعي عند العرب ، وهذا أمر

 <sup>(</sup>۱۰) ط الأارسى ن ك · ز التعالى " فقه اللغة " بيروت ١٨٨٥ س ٢١٧ ى ؟
 ابن الكيت " مختصر تهذيب الأالفاظ " بيروت ١٨٩٧ ص ٢٢ ى ى : الهمذائى
 " الأالفاظ الكتابية " بيروت ١٩١٣ ص ٢٧٤ ٠

من وراء الطاقة ، الأن هذه المسميات – على ما تبدو – يكاد بعضها لا يختلف عن بعض . فعى على جانب عظيم من الإغلاق والاشتباه . مصداق ذلك أن الحي ربما استُعمل للدلالة على الطبقات الست التي يسردها الماوردي (۱۱) . وأما قولهم : « بنو فلان » و « آل فلان » فكانا يقومان مقام طائفة من هذه الطبقات (۱۲) . وعلى فرض أنهما يدلان على فئة معينة ، فالله أعلم ما كيفها وما كتها (۱۲) .

و يُضَاف إلى ذلك أن سائر المسقيات التي تفيد أقسام القبيلة وتفاريقها ليست على شيء من الدقة ، بل الأقوال فيها متضاربة . (١٤) ولحجة إلى باب أشماء الجاعات " من كتاب " المخصص " لابن سيده ( ج ٣ ص ١١٨ — ١٣١ ) وغيره من المؤلفات ، تؤيد ما أذهب إليه . و إليك التفصيل :

#### 

<sup>(</sup>۱۱) الأاوسي ج ٣ ص ١٩٠٠ و " تاج المروس" ج ١٠ ص ١٠٥ ص ٣ تحت ٠ وقي " نهاية الأرب ... " للفلقشندي ص ١٠٣ : ﴿ وربمَا عبر عن واحد من الطبقات الست بالحي ، إما على العموم مثل أن يفال : حي من العرب ، وإما على المحموم مثل أن يفال : حي من العرب ، وإما على الحسوس مثل أن يفال : حي من بني فلان ،

<sup>(</sup>۱۲) الألوسي ج ٣ ، س ١٩٣ .

<sup>(</sup>۱۳) إليك مثلاً "حماسة أبى تمام " ج ١ س ٤، ، ، ، (ح) ، ، ٠ (ح)، ج ٢ ص ٢٠٣ . ز "ناج العروس" ج ١٠ ص ١٠٥ س ٢ تحت : د ...كثروا أو تلوا ،

<sup>(</sup>۱۱) وكذلك المسيات التي نفيد أقسام الجاعة عند بدو هذا الزمان : ظ العام Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Monb م ۱۱۲ .

<sup>(</sup>۱۵) " المصباح التبر " مصر ۱۹۱۷ ص ۱۲۸ ۰ " تاج الفروس " ج ۳ ص ۲۰۲ ۰

« بنو العم » (١٦٠) . وأما « للعشر » فإنْ هو إلا الجاعة من الناس (١٢٠) ، و بعضهم يرى فيه أهل الرجل أى أسرته (١٨٠ . وأما « القوم » فقيل : الجاعة يكونون من الثلاثة فصاعداً (١٩٠٠ ، وقيل : الجاعــة من أب واحد(٢٠) ، وقيل : جماعة رجال لا نساء فيهم(٢١) ، وقيل : الجماعة من الرجال والنساء معاً<sup>(٢٢)</sup> . وأما « الرهط » فقيل : كالنفر أى ما دون العشرة من الرجال (٣٣) ، وربما جاوز ذلك بعض المجاوزة <sup>(٢٢)</sup> ، وقيل : العشيرة ، وقيل : القوم والقبيلة <sup>(٢٥)</sup> .

هذا وهنالك مستَّيات أخرى ، ولكنها محدودة . من ذلك قولهم : « بنو الأعيان » و « بنو المّلات » و « بنو الأخياف » (٣٠٠) .

والخلاصة أن الناظر في الألفاظ الدالة على بناء العرب الاجتماعي كالناظر فى كتاب تداخلت سطوره . على أننا لا نشك أن تلك الألفاظ كانت

<sup>(</sup>١٦) أبو زيد الفرشي " جهرة أشعار العرب " مصر ١٣٠٨ س ٨٩ -

<sup>(</sup>١٧) " المساح المنير " ص ٦٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۸) " تاج العروس " ج ۳ س ۲-۲ ه

<sup>(</sup>۱۹) " المخسس " ج ۴ س ۱۱۹ ( عن أبي على )٠ (٢٠) " الصباح المنبر " ص ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٢١) " المخصص " ج ٣ ص ١١١ ( عن أحمد بن يحبي ) .

<sup>(</sup>٢٢) " تاج العروس " ج ٩ ص ٣٤ - الميداني " أمثال " مصر ١٣٤٢ ج ٩ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٣) " المخصس " ج ۴ ص ١١٩ ( عن أبي عبيد ) -

<sup>(</sup>۲٤) د ( عن ابن دريد ) .

<sup>(</sup>٢٥) " الصباح المنبع " ٣٧١ • " ناج العروس " ج ٥ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣٦) ﴿ فَإِذَا كَانُوا بَنَيْ أَبِ وَاحْدُ وَأُمْ وَاحْدَةً فَهِمْ بَنُو الْأَعْيَانَ \* فَإِذَا كَانَ أَبُوعُمْ وأحداً وأمهاتهم شتى فهم بنو العلات • فإذا كانت أمهم واحدة وأباؤهم شتى فهم بنو الأخياف، : التعالى " فقه اللغة \* ص ٢١٨ . ز " لـان العرب \* ج ١٧ ص ١٨١ س ۱۲ ی ی .

تفيد جماعات متميزة distinctes ، قليلاً أو كثيرا ، لأنه من الشطط أن يقال إنها كانت جميعها مترادفة . والمتبادر إلى الذهن أن مفاداتها — مُحقَّقة — غابت اليوم عنا ، إذ ليس بين أيدينا نصوص تحددها وتعرفها على نحو ينفى عنها اللبس ، وينزهها عن الإشكال . فضلاً عن أننا أصبحنا لا نكاد نصيبها عند بدو هذا العصر ، إذ هجرت ألسنتهم أو مانت دون شفاههم ، أو تحولت من مدلول إلى مدلول (٢٧) .

لا جرم أن الأمر ثما يضيق به الصدر . فها نحن أولاء لا نقدر أن تفحص عن بناء العرب الاجتماعي في زمن الجاهلية .

وعسى أن نسدد النظر فى ذلك البناء من جهة اعتبار العدد . غير أن من وراء ذلك قليل رجاء . من يقول بأنه يستطيع أن يرسم لذلك البناء خِطَّة تتدرج من الفشة ذات الجزء الفرد حتى تنتهى إلى الفئة الجامعة لأجزاء كثيرة .

فإن نحن سلكنا طريقة المارودي ، أوحذونا حذو غيره ممن عرض لاستجلاء بناء العرب الاجتماعي ، صرنا — في مختتم المسلك — إلى تحليل غير واف ولا محد . وسبب ذلك أن هذا التحليل إنما يكون من الخارج da dehors على تعبير الفلاسفة ، لأنه لا يعمد إلى ترتيب أقسام القبيلة الشاملة بالنظر إلى خواصها ، نحو درجة قرابة أفرادها ومتدار مجانستهم بالنظر إلى خواصها ، بل بالنظر إلى تعاقبها في الزمان ، أعنى تشعب

<sup>(</sup> ۲ ) د Moab (۲۷) می ۱۱۱ ی

بعضها من بعض ونسبة هذا القسم إلى ذاك من جهة اتساعه . وهذه الطريقة الأخيرة لا تغنى شيئًا جليلا ، وبيان ذلك أنَّ الباحث إن علم أن « القبيلة » تضم « العائر » وأن « العارة » تضم « البطون » إلى آخر ما هنالك ، فهيهات أن يعرف ما يميز بعضها من بعض من حيث البناء الاجتماعى .

فترانی حینئذ مضطراً إلی أن أدرج الفئات كلها — من غیر تمییز — تحت الفظة « الجاعة » ، ذلك بأن الجاعة تستغرقها جمیعاً لما هی علیه من العموم ، بل أصارح فأقول : لما هی علیه من الإبهام . فاستعالها فی هذا الموطن — إذَن ً — خیر من استعال الفظة « القبیاة » القصر الذی ألحقه بها رمثل ترتبب الماوردی ، كما مر بك .

على أنى أعد كل واحدة من هذه الفئات — سوا، أكانت كبيرة أم صغيرة ، شاملة أم مشمولة — طائفة من الناس تحولهم صلة الرحم وشركة الاسم والمنزل والتملك إلى « جماعة » تستمد عزاتها من جاه رئيسها وقواة تقاليدها ، ثم من الفاق شعور أعضائها وتساير عواطفهم وعاداتهم ، ثم من تماسكهم الفقال والمنفعل جميعاً .

باریس ۱۹۳۳ س ۲۰ . ومن ذلک : « المتجانس » ، ط ابن سسینا " تسع رسائل ... " مصر ۱۹۰۸ س ۲۳ . (۲۹) Monb می ۱۱۶ .

والذى فى الواقع أن العربى ماكان اليلحق بفئتين أو ثلاث فى آني الا بالفئة en acte في بلحق إلا بالفئة الا بالفئة التي كان يعمل لها. فكان الحي ينازل الحي المجاور، ثم يتحالفان لقرابة بينهما، فيشنان الغارة على الجماعة الغريبة عنهما (٣٠).

و يتصل بهذا أن العربي إذا فخر بأبي قبيلته لم يرجع لساعته إلى فغذه ، مثلاً ، بل إلى القبيلة ؛ وإذا اتفق له أن يفخر بأبي فخذه أفات لوقته من سلطان قبيلته ، ومن هنا يتبين أن كل فئة كانت تحيا في ذاتها و بذاتها التي كانت بينها و بين الفئة التي تشمين منها ، أو بينها و بين الفئة التي تشمي منها .

وكأنى بك تعترض على بأن عناصر الورض في الجاهلية (٣١) ربما اختلفت باختلاف الجاعات. فالواقعات تدفع هذا الاعتراض دفعاً، إلا فيا يتعلق بالأسرة. ولذلك أجعل بين «الأسرة» أي «الأهل» و «الجاعة» أي أفراد القبيلة أو الحيّ إلى آخر ما هنالك ، حداً فاصلا:

إن الأسرة البدوية لهذا العبد تضمُّ الأقارب الأدنين وذراريهم ، أى جميع الذين يقيمون ببيت واحد و يخضعون لسيد واحد (٣٣). على أنى أعترف بأنى أجهل هل كانت الأسرة تعدو حدود البيت فى زمن الجاهلية . وقصة هذا أن الأسرة — فى ذلك العبد — كان يعبَّر عنها بلفظة : الأهل (٣٣)،

 <sup>(</sup>٣٠) وتاسى حياة مذه الدادة في التل الشائع على أنسنة العامة : «أنا والحويا على ابن عمى ،
 وانا وابن عمى على الغريب ه .

<sup>(</sup>٣١) والتي وصفتها في " العرض عند عرب الجاهلية " .

<sup>. &</sup>amp; IT . Mout (TY)

<sup>(</sup>۳۳) البخاری " صبح " مصر ۱۳۶۳ ج ۳ س ۲۰۰ " العقد الغرید " ج ۱ س ۵۰ . " شرح دیوان حسان ... " می ۱۳۹ . ز " الأغانی " ج ۲ ، س ۱۹۱ ج ۱۱ س ۲۲ ؛ البدانی " أمثال " ج ۲ س ۱۷۸ ، ۲۹۹ .

فيما يغلب على الظن. وهذه اللفظة تكاد تبدو أقل اشتباهاً من الألفاظ التي سقناها عند الكلام على أقسام القبيلة (٢٠).

والنتيجة أن كلاً من الأسرة والجاعة يعصى على الحد الدقيق . الله أنه من البعيد أن تلتبس الأسرة بالجاعة . فكل واحدة منهما تتميز من صاحبتها . ودليل ذلك أنك إن اطلعت على النصوص الجاهلية ، فرقت — من طريق السياق ، في غير كلفة عليك — بين الأسرة والجاعة ، كلا انتقلت من خبر إلى خبر ، على جهلك مقدار اتساع الجاعة ، وكيفية بناء الأسرة (٢٥) .

ثم ز " المصبأح المتبر " ص ٤٧ . وفي " المخصص " ج ٣ س ١٢٨ : د أهل الرجل أخص الناس به ٤ ( عن أبى زيد ) . ثم ظ الأعاديث النبوية المدونة في المسانيد المعتبرة ، وتجد مواطنها في : ١ . ى . فنستك Wensinek " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى " ليدن ١٩٣٤ ى ى ، الفصل الثالث س ٢٣٦ ى ى ( أهل بيت الرجل ) .

<sup>(</sup>٣٤) مثلا : " تاج العروس " ج ٧ ص ٢١٧ • " الفاموس المحيط " ، مصر ١٢٨٩ ج ٣ ص ٣٨١ : 3 أهل الرجل عشيرته وذوو قرباء ٢ - وفي " أساس البلاغة " مصر ١٩٢٢ ج ١ من ٢٦ : ﴿ تأمل الرجل : تزوج ؟ ورجل آهل ﴾ ؛ وفي الحديث : ﴿ الله أعطى العزب حظا وأعطى الآهل حظين ﴾ ؛ وفى " المصباح المنير " ص ٤٧ : ﴿ وَيَطَلَقُ الْأَهْلِ عَلَى الرَّوْجَةُ ، وَالْأَهْلِ أَهْلِ البيت، والأصل فيه الفرابة وقد أطلق على الانباع ، • ومن ذلك قولهم : « مرحباً وأهلاً ، أي صادفت أهلا لا غرباء » ( " القاموس المحيط " نن ك ) . ثم اتسع معنى لفظة الأهل، فقبل: ﴿ أهل البلد من استوطنه ؟ وأهلالعلم من انصف به ... والأهملي من الدواب ما ألف المنازل ﴾ ( " الصباح المنبر " ص ك ) • (٣٠) لم أستممل لقظة ٥ الأسرة > جزافا ٠ قالتعالي في " فقه اللفـــة " ، بيروت ١٨٨٥ ، ص ٢١٨ ، أثبتها في خاعة " تدريج النبيلة من الكثرة إلى الفلة ".
 ز ما جاء في " المخصيص " ج ٢ ، ص ١٢٠ ؟ " تاج العروس ". ج ٣ س ١٤؟ " نهاية الأرب ... " ج ٢ س ٢٠٠ . وفي " لسان العرب ج ٥ ص ٧٧ ما حرفه : ﴿ أَسَرَةُ الرَّجِلِ عَشِيرَتُهُ وَرَعَظُهُ الْأَدْنُونَ ﴾ ثم عشيرة الرجل وأهل بيته » . فاستناداً إلى هذا الحرف ( وإن لم ينز"ه الإشكال؟ وما أبعدً بعض الألفاظ العربية القديمة عن الوضوح التام الدتأخرين! ) ، نفيد الأسرة ما تسميه عامة مصر : ﴿ العائلةِ ﴾ (وتستعمل الآن في مصر بهذا المعني ) .

## تاريخ لفظة الشرف ( محاولة )\*

سَلُ أحداً من العامّة : ما الشرف ؟ يأخذ في حديث طويل لا مدخل له ولا مخرج . وسبب ذلك أن الشرف مُدرَك مُلتبِس concern confus ، وسبب ذلك أن الشرف مُدرَك مُلتبِس concern confus ، والمدرّكات الملتبسة يتعذّر تعديدها على ذهن فاته التهذيب . ثم سل أحداً من المتأدبين : أي شيء يفيد الشرف ؟ تدفعه إلى الحيرة ، ذلك أنه يعلم أن للفظة الشرف مفادات متجاورة تارة ، متباينة أخرى (۱) . وإذا قلتُ الشرف عنيت تلك الكلمة التي نعرفها كلنا ، ونستعملها استمالا مطرداً الشرف عنيت من المعنى .

فالشرف لفظة مشتبية . وأقطع دليل على هذا أنَّ المتقدمين من أهل اللغة عدّوها كذلك . فهذا ابن فارس من أغمه المئة الرابعة يقول :

التي هذا البحث مختصراً ، على سبيل الامداد ، في مدرسة العلوم الصرقية للجامعة الأمركية في القاهرة في الأول من مارس سنة ١٩٣٩ .

 <sup>(</sup>١) الفظة الشرف ومثنقاتها مدلولات لا تلتفت إليها هنا ، وتجدها في العجمات ،
وهي متروكة أو قلبلة الاستعال . منها : أذن كثر فا، : طويلة ، الإشراف :
الشقة ، الشارف من الاوال : المسن ، الشرف : الطين الأحمر والوجه ، الح .
ظ مثلاً " لمان العرب " ج ١١ س ٧٠ ى .

« ومن المشتبِه الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال ، وما هو بغريب اللفظ ، لكنَّ الوقوف على كنهه معتاص ، قولنا ... الشريف ... والأشراف ... »(٢) .

وهذا الاشتباه ما جعل السكلام المدّون في المعجمات ، تحت لفظة الشرف ، يجيء ويذهب (٢) . وأماكتب الأدب فالشرف فيها أكثر قلقاً ، لأن أصحابها لا يلتزمون النصوص الأولى التزام أسحاب المعجمات لها . مثالُ ذلك ما جاء في كتاب العرب (١) لابن قتيبة و زهر الآداب (١) للخصرى . فعند ابن قتيبة يرجع الشرف الى أربعة : النسب ، وخُلق الإنسان ، وفعال الآباء ، والكرم (ضد اللؤم) . وأما الحصرى فالشرف على قلمه يدور على النسب الرفيع ، والحسب العالى ، والانتساب إلى النبي أو إلى مضر ، والشجاعة والعلم والآدب وحسن الأخلاق .

وفى رأيى أن قول الحصرى ، ولا سيا قول ابن قتيبة ، على جانب من التردد بل التضارب . وعلة ذلك أنهما أرادا أن يجمعا أشتات المدلولات المعروفة فى عهدها الفظة الشرف ، من دون أن يميزا المدلول المقيم من المدلول الطارئ . فتحكما شيئاً فى الحدا والشرح والتفصيل ،

 <sup>(</sup>۲) "الصاحبي" مصر ۱۹۱۰ س ۳۳ ی . أضف إلى هذا أن الدرف من الأشداد: « وقالوا الدرف: الارتفاع ، والدرف: الانحدار » ( إلا أن الارتفاع عو الشهور ) ، ظ ابن قطرب " كتاب الأضداد " ط Koffer المجلة ه ص ۳۵۲ رقم ۵۰ .

<sup>(+)</sup> ظ مثلاً " لــان العرب " ج ١١ ص ٧١ ى ى .

<sup>(</sup>٤) في " رسائل البانناه " ط محمد كرد على ، مصر ١٩١٣ من ٢٧٩ ي ي .

<sup>(</sup>٥) ط النبة لزك مبارك، مصر ج ١ ص ١٣٥ .

بدلاً من أن يعوِّلا على النصوص التي وردت فيها لفظة الشرف ، عهداً بعد عهد ، فيَخرجا منها بقول يقارب الواقع على تحوُّله .

هذا ولو جاءت لفظة الشرف في القرآن لتيستر البحث ، لأن القرآن الحجّة العليا في مثل هذه المشكلات .

و بعدُ ، فدعنى أحاول تعتَّب مدلولات الشرف ، وردَّها إلى أصل ثابت ، أو إلى فرع من فروعه الباسقة ، بسلوك طريق الاحتمال والإمكان ، مستنداً إلى النصوص الجليَّة :

المدلول الحقيق للفظة الشرف ومشتقاتها (٢٠) : العلو والارتفاع . وهو الأصل ، لأنه حِتى : والحسيات قبل العنويات ، كا أن الحقيقة قبل المجاز . وشاهد ذلك المدلول الحسى المشل العربي العربي القديم : هما الشرف الأقصى : المكان العالى (١٠) . وعلى الشرف الأقصى : المكان العالى (١٠) . وعلى هذا - فيا يسبق إلى الظن - قيل لأعلى جبل ببلاد العرب :

 <sup>(</sup>٦) فى رأى الأب أنستاس مارى السكرملى " نشوه اللغة العربية وتحوها واكتهالها "
مصر ١٩٣٨ من ١٣٠ ، أن كلة الشرف ( ويقال فيها السرف ) ... تنظر
إلى اللانينية super أى فوق أو إلى superus أى عال أو قائم فى العلو أو
مشرف ... › .

وفى هذا المبحث لا تتعرض لاشتقاق لفظة التعرف ، فإيَّمَا كلامنا على تحوُّل مفاداتها -

 <sup>(</sup>۲) البدائی " أمنال " مصر ۱۳٤۲ ج ۱ س ۱۲۹ ( قال هذا المثل أكم بن صبق وهو من حكماء العرب في الجاهلية ، ظ الألوسي " بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " مصر ۱۳۱٤ ج ۱ ص ۱۵۱).

شريف (^). وفى الشعر الجاهلي ما يعزز هذا (^) . ثم فى الحديث الصحيح ما حرفه: « ... ولا ينتهب ( الرجل ) نهبة " ذات شرف ، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها ، وهو مؤمن »(^() .

ثم انتقلت كلة الشرف من حَيِّز الحقيقة إلى أُفُق المجاز ، جريًا على سُنّة تدرُّج الألفاظ من الحس إلى المعنى ، فأفادت رفعة المنزلة . فال الشاعر الجاهلي :

لحَى الله قوماً أنكحوا بنت خيرهم بنى صارم يُبغونها شرف المجد (١١٠). وقال حسّان :

دع ذا وعدَّ القريض في نفر يرجون مدحى ومدحى الشرف (١٢). وعليه ما جاء في الحديث : « اللهم لك الشرف على كل شرف » (١٣).

<sup>(</sup>A) القبروزابادي " القاموس " مصر ۱۲۸۱ ج ۴ س ۱۸۱ .

<sup>(</sup>۱) ولقد نظرت ودون تومی منظر مَنْ نَدْسَرونَ فَبَنْغَمَ فَسلابُ قِبال أَبْلَةُ فَالْحَسَسِّبُ دُونَا فَأُولاتُ ذَى عَلَجانَةِ فَذُهَابُ قَبِيبِت أَنَّى فَدَ بِدَا لَى طُودُ مُ كَفُواً عَلَى أَشِرَافَهِنَ فَا طَبَابُ " أَشْمَارِ الْمَذَلِينَ " مَا Wellhausen بِرَانِينَ ١٨٨٤ مِن ١٠٠ . زَ أَبِو زَيِد القرشي " جَهِرةَ أَشْمَارِ الدُرْبِ " مَصْر ١٣٠٨ ص ١٣٠ ش ١٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) البخاری " صحیح " مصر ۱۳۶۳ ج ۲ س ۱۹۸ . صلم " صحیح " مصر ۱۳۳۵ ج ۱ س ٤٥ ی . (ورد الحدیث أیضاً من غیر ۵ ذات شرف ۵ ، ط سلم ض لا ) . ثم فی المتُحجات ، مثلاً " لسان العرب " ج ۱۱ س ۷۱ ی ی : «علا شرقاً من الأرض ... وهو المسكان المشرف ، ومشارف الأرض : معالیها ، واستشرف الشیء : رفع رأسه بنظر البه ، وأشرف الدی، وعلی الدی، : علاه ، والشرفة : أعلی الشیء ۵ .

<sup>(</sup>١١) " أشمار المذلين " س ٩ .

<sup>(</sup>١٢) " عرح ديوان حسان بن ثابت " حسر ١٩٢٩ س ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن حنبل " سند أ مصر ۱۳۱۳ ج ۳ س ۱۳۲ ، ۲۳۹ . ومنه في المعجات ، مثلاً "أساس البلاغة " مصر ۱۹۲۲ ج ۱ س ۲۳۶ ، ۴۸۷ : ۵ قلان قد تسم ذروة الشرف ، ولفلان شرف وهو علو المنزلة ٤ .

ثم صار الشرف الرفعة فى القوم خاصَّةً ، وذلك من باب إطلاق العامّ على الخاصّ par voie de restriction . و إليه يرجع فصل من كتاب " الألفاظ الكتابية " للهمذانى ، عنوانه " باب فى الشرف والتسامى" (١٤) .

وعلى هذا الوجه دلَّ الشرف على السيادة والسؤدُد فى كتب العرب (١٠٠٠)، ودلَّت الأشراف على السادة (٢٠١٠). و يرتدُّ هذا إلى مثل قول رؤساء قريش للرسول : « ... و إن كنت إنما تطلب الشرف فينا سوّدناك علينا »(١٧٠).

ومن المحتَّق أن في الجاهلية طبقة الأشراف ، كما جاء في الكتب التي يجرى فيها الكلام على عرب ذلك العهد وما يتصل به من صدر الإسلام . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في أشعار الهذليين ((١٨٠) : « وخرج من فهم ثلاثمائة أو أربعائة أو زيادة : الأشراف فالأشراف » . وعلى هذا النحو كان لقريش أشرافها (١٩١) ، وكان لسائر

<sup>(</sup>۱٤) بیرون ۱۹۱۴ س ۳۲ . وقد جاء تحت هذا الفصل : ٥ ... فلان فی بیت شرف قبیلة کذا ، وهو فی ذراها وذروتها ، وهو زعیم قومه ، وفتی قومه ، وافقالمهم وقرامهم ؛ وقد سادهم وفضائهم ... ، .

<sup>(</sup>۱۵) ابن تنبیه " عبون الأخبار " مصر ۱۹۲۵ ی ج ۱ س ۲۲۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ .
الأبشیعی " المنظرف ... " مصر ۱۳۶۸ ج ۱ س ۱۸۳ . ط قول علقمة بن علاتة
فی وقود العرب علی کسری : ۵ کام ... بالدرف والدودد موصوف ۵ : ابن تعبیه
" الفقد الفرید " مصر ۱۲۹۳ ج ۱ س ۱۲۹ . ز البعد ادی " خزانة الأدب "

مصر ١٣٤٨ ج ٢ س ٥٧ .

(١٦) "عبون الأشهار" ج ١ س ٣٣٢ . تجد عانين اللفظتين مقرونتين في : الواحدي "أسباب النزول" مصر ١٣١٥ م ١٦٣١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ؛ ابن هشام "السيرة" مصر ١٣٤٠ . و "لسان العرب" ج ١٥ س ٢٧٤ : و المشخم : السيد الشخم الشريف ٤ .

<sup>(</sup>١٧) " أسباب النزول " س ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱۸) س ۲۵.

<sup>(</sup>١٩) " العقد الفريد " ج ٢ س ٥٤ . ز الألوسي ج ١ ص ٣٤٩ .

العرب أشرافها <sup>(۲۰)</sup>، ولليهود والنصارى أشرافهم <sup>(۲۱)</sup>. ( ويقابل الشريف الوضيع <sup>(۲۲)</sup> ) .

وأكبر الظن أنَّ الرجل لم يكن شريفاً ( أى رفيعاً فى قومه ) إلا إذا كرم محتده وصفا نسبه (٣٣) . وهذا من قبيل تقييد المعنى . وشاهد ذلك أنَّ حسان بن ثابت لما أراد أن يفتخر بنسبه قال :

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى رسا فى قرار الأرض ثم سمت له فروع تسامى كل تجهم مُحَلَّق ملوك وأبنا، اللوك كأننا سوارى نجوم طالعات بمشرق الى آخر ما هنالك من تعداد مآثر الآباء (۲۲). وعلى ذلك قول عمرو بن امرئ النيس الأنصارى :

 <sup>(</sup>٣٠) "أسباب التزول" ص ٢٦٣. و أيضاً ٢٦٣ ، ٢٧٥ ؛ البخاري " تصبيح" ج ٤ س ٢٧٥ ؛ البخاري " تصبيح " السبرة " ج ١ س ٢٩٣ ؛ " أشعار الهذليان " ٢٩٣ ؛ " أشعار الهذليان " من ٣٠٠ ؛ ابن دريد " اشتفاق " ١٨٥٤ Goottingon ٤٠٠ ؛ الميداني ج ٢ س ٢٠٠ . ( ٥ وكان لبيد جواداً شريغاً في الجاهلية والإسلام ٤ : " جهيرة أشعار العرب " س ٣٠٠ .)

<sup>(</sup>۲۱) " أسباب التزول " س ۲۷ ، ۱۴۵ ، ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۲۲) "عيون الأخبار" ج ١ س ٢٦٥ ، ٢٧٥ . ز الجاحظ" المحاسن والأشداد" مصر ١٩٢٣ من ١٠٠٠ أبن المنفع " الأدب الصغير " في " رسائل البلغاء " مصر ١٩١٣ من ٣٥ .

 <sup>(</sup> ويقابل أأشرف الضمة : الجاحظ " الحيوان " ما عبد السلام هارون مصر ١٩٣٨ ج ١ س ٢٥٦ . ومن ذلك \* كان يقال : التواضع والصرف » :
 " العقد الفريد " ج ١ س ١٤٥٥ ؟ " عبون الأخبار " ج ١ س ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣٣) قبل للأحنف : ﴿ بَمُ سَمَّتُ قُومَكُ وَمَا أَنْتَ بِأَسْرِفُهِمْ بِينَا وَلَا ... ؟ ٤ : " المُستطرف " ج ١ ص ١٨٣ ،

<sup>(</sup>۲٤) أ شرح ديوان حسان ... أ س ٢٨٦ .

إنى الأنمى إذا انتميت إلى غُرِّ كرام وقومُنا شرف (٢٠٠٠. و يضاف الى هذا أنَّ العبدكان مجهول الآباء ، قاعد النسب (٢٠٠٠ ، فلا شرف له . قال حسان :

ومن لئيم عبد يحالفكم نيت له دعوة ولا شرف (٣٧). وقال درهم بن يزيدَ الأوسى :

لا نوفع العبد فوق سلته ما دام منا بيطنها شرف (٢٨).

فالشرف أفاد كرم النسب ، ولهذا كان يقال : « فى بنى فلان الشرف والبيت ، وبيت العرب : شرفها ( ج : بيوت وبيوتات ) ، والبيت من بيوتات العرب : الذى يضم شرف القبيلة ... وبيت تميم فى بنى حنظلة أى شرفها ... وفلان بيت قومه أى شريفهم ... » (٢٩٠) ، ومن ذلك قولهم : « و إن حسبك كمتعيد — أى يقعدك عن بلوغ الشرف » (٢٠٠) ، و إلى مثل هذه القولة نظر ابن هشام إذ كتب : « محمد أشرف العرب فيها وحسباً ... » (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢٥) أ جهرة أشعار المرب أ من ١٢٨.

<sup>(</sup>٢٦) ظ " العرض عند عرب الجاهلية " باريس ١٩٣٢ س ١٩٦ ى .

<sup>(</sup>۲۷) \* شرح دبوان ... \* من ۲۸۵ (والدعوة : القواية ... ، ظ " المصباح المنير" مصر ۱۹۱۲ من ۲۹۸ ي) .

<sup>(</sup>۲۸) " شرح دیوان حیان ... " ص ۲۷۹ ، ز " جهرة أشعار العسرب " ص ۱۹۲ س ۲ تحت .

 <sup>(</sup>۲۹) أنسان العرب ج ٣ من ٣١٧ . ز أ الألفاظ الكتابية "نن ك ؟ ابن خلدون أمقدمة "
بيروت ١٩٠٠ س ١٩٤٤ ؟ أ العرض عند عرب الجاهلية أ من ١٩٠٠ و ق : ابن سلام
أ طبقات الشعراء أ مصر مطبعة السعادة من ١٩٠ : ٥ وفيه بيت تميم وشرفها ٥.

 <sup>(</sup>۲۰) "أساس البلاغة " ج ۲ من ۲۹۹ . (قال ابن سيده " المخصص " ج ۳ من ۱۹۹ ی : ه النزيع : الشريف من القوم الذي نزع إلى عرق ۲ . )

<sup>(</sup>٣١) "الينا ج ١ س ١٦ .

ولعلك تستخلص مما تقدم أن الشرف بهذا المعنى يرادف الحسب . وإلى هذا ذهب نفر من الأئمة (٢٢) . والذى يبدو لى أن الحسب يحتمل معنى الشرف ، وكأنه تاج له . ولكنه يتميّز منه ، إذ يلحق بفَعال الأجداد . على حين أن الشرف موقوف على صفاء النسب . فكأن الشرف بهذا المعنى حال واقفة état statique والحسب حال ناشطة etat statique أنه.

وبصفاء النسب كانت العرب تُمدح ، وبالأنساب التى فيها دخَل ولؤم كانت تُذم (۲۲) . ثم كانت فى الشرف تتنازع ، وذلك لون من ألوان مفاخراتهم ومنافراتهم ، ويقال له : المشارفة (۲۰۰).

تلك المدلولات التي تنتهي إلينا بما يُعزى إلى زمن الجاهلية ومنبثّق الإسلام . فلنتعقّبها بعض التعقّب في ما جاء بعد ذلك من الزمن .

أما المدلول الأول ، وهو الحسّى ، فالظاهر أنه تنعَّى للمدلول الثانى ، وهو المعنوى ، فلم يرد إلا بقدر (٣١) . والحق أن هذا المدلول الأوّل لا وزن له في هذا المبحث ، لأن الذي يعنينا من لفظة الشرف إنما هو معناها المجازى .

<sup>(</sup>٣٢) مثلاً : أبو على الغالى " الأمال " مصر ١٣٢٤ ج ٢ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣٣) اطلب تبيين هذا في " العرش عند عرب الجاهلية " ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢٤) ذ ، من ٨٦ ( دالصرف€ عنصر من عناصر العرض ) .

<sup>(</sup>٣٥) أسان العرب " ج ١١ ص ٧١ . ز فول الجاحظ " مناقب الترك " في " كانت العرب ) أصاب " تكوعة رسائل " مصر ١٣٣٤ من ١٣ : « ونحن ( أي العرب ) أصحاب التفاخر والتنافر والتنازع في المصرف » . ثم ظ يصر قارس " تكملة دائرة المعارف الإسلامية " ليدن ١٩٣٧ مادة " مقاخرة " .

<sup>(</sup>۳۱) أشنال على وروده : "جهرة أشعار العرب" ص ۱۹۳ ، ۱۹۵ : « قصر مصر"ف وبيت مشر"ف » ( للفرزدق ) ، البحترى " ديوان " بيروت ۱۹۱۱ ص ۱۷۸ ش ۳ تحت ، ۱۹۱ ش ۱ .

و بدلاً من أن نبدأ بمدلول الرفعة ، وهو المعنى الحجازئ الأول ، لنستهل التعقب بالمدلول الثالث ، وهو صفاء النسب ؛ وذلك لأنه المدلول الغالب في مختتم الجاهلية :

سلك الإسلام الدين في كل شيء ، ونصب التقوى في وجه الحيشة الجاهلينة (٢٨) . فأصبح أكرم الناس عند الله أتقاهم (٢٨) لا أعلام نسباً ولا أكرمهم محتداً (٢٩) ؛ لأن الناس قد خلقهم الله من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا (٢٠) ، لا ليتفاخروا بالنسب . فلتذهب إذن في نخوة الجاهلية ونخرها بالآباء »(٤١) . وعلى هدذا ما أثر عن الرسول في الحديث الصحيح (٤١) : « ما ذئبان عاديان أصابا فريقة غنم بأفسد فيها ،

<sup>(</sup>٣٧) ظ <sup>\*</sup> الفرآن <sup>\*</sup> سو ٤٤ آ ٢٦ .

<sup>(</sup>۲۸) ذ ، سو ٤٩ آ ١٠٠ ز البخاری " صمیع " ج ٢ س ١٤٥ ، ج ٣ س ١٩٤٤ ؛ في : البعقوبي " تاريخ " لبدرن ١٨٨٣ ج ٢ ص ١٠٠٠ : « السمادة في اثنتين : الطاعة والتقوي ۽ .

<sup>(</sup>٣٩) خل شرح الآية السابقة ، مثلاً : البيضاوى " نفسير " مصر ١٩٢٦ ص ٧١٤ . و البخارى ج ٢ ص ١٤٤٠ : د قبل : يا رسول الله من أكرم الناس قال : أنقاع ، فقالوا : لبس عن هذا نسألك ... قال : فعن معاون العرب تسألون ؛ خيار عم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ، إذا فقهوا ٥ . ثم تأمل قول واصل بن عظاء : د نسي الإسلام ... ٢ : " المستطرف " ج ٢ ص ١٦٠ .

الفرآن نو ك .

 <sup>(</sup>٤١) البيضاوى ض ك . ز حجة الوداع: " البيان والتبيين" مصر ١٣١١ ج ٢ س ١٦٠؟
 " العقد الفريد " ج ٢ س ٥٥ ى . ومن ذلك النمل السائر : « الناس كاأسنان المشط »
 ( • أى منساوون في النسب ... » ) : الميداني " أمثال " ج ٢ س ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤٢) الترميذي " ستن " "كتاب الزهيد " ياب ١٣ . الداري " سنن " " كتاب الرقاق " باب ٢١ .

من حب المرء المـال والشرف ، لدينه » ( يويد أنَّ المرء « يتشرف المباراة والمفاخرة والمساماة »(<sup>(47)</sup> ) .

والمتحصل من هذا أن الإسلام — من حيث مبدأً و لم يكن ليرضى بذلك الشرف الجاهلي ، ولم يك ليقيم له وزنا<sup>(13)</sup> . ولذلك نرى بعض المسلمين يأبون أن يسلموا بأن الشرف مرجعه إلى صفاء النسب . فهذا البيهتي يقول : « قال بعض الحكياء : لا يكون الشرف بالحسب والنسب ؛ الا ترى أن أخوين لأب وأيم يكون أحدها أشرف من الآخر ؛ ولوكان ذلك من رقبل النسب لما كان لأحد منهما على الآخر فضل ، لأن نسبهما واحد ؛ ولكن ذلك من رقبل الأفعال ، لأن الشرف إنما هو فيه واحد ؛ ولكن ذلك من رقبل الأفعال ، لأن الشرف إنما هو فيه السب » (٥٠٠)

هذا ما جاء به الإسلام . غير أن العرب لم تتحوَّل إلاّ قايبالاً عن غيرها بالأنساب (<sup>(47)</sup> ، والسبب أن عادات الأم إذا رسخت كان نسخها

<sup>(</sup>١٣) أ لــان العرب أ ج ١١ س ٧١ س ١٠ ي .

<sup>(</sup>٤٤) وقی الحدیث شاهد هذا : « ومن أیطأ به محله لم بسمرع به نسبه » أبو داود " ستن " "کتاب الصلاة " باب ۱ . النرمذی "صبح" "كتاب الفرآن" باب ۱۰ . ابن ماجه " ستن " " الندمة " باب ۱۷ . الدارمی " مسند " " المقدمة " باب ۳۳ ، ز " العقد الفرید " ج ۱ ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>ه٤) " المحاسن والساوى " ط ۱۹۰۰ (Giessen ئى ، س ۱۰٦ ، ز اين انتيبة "كتاب العرب" من ۲۷۹ ؟ " الأمالي " ج ۲ من ۸۴ نحت ، ۸۹ فوق ؟ التذي " ديوان " جروت ١٣٠٥ من ٢٣ من ٣ – ١ .

 <sup>(</sup>٤٦) افتخر النبي نقمه بنسبه قال : ﴿ أَمَا ابن عبد المعالب ﴾ : أأبخارى بع ٢ ص ١٦٦ .
 وقال : ﴿ ثُم جملهم يبوتا فجلني خبرهم بينا وخبرهم نفساً ﴾ : النرمذى " صبح " كتاب المثاقب" باب ١ . ز " المثد الغريد " ج ٢ ص ٤١ تحت ؟ ابن هشام " السيرة " ج ١ ص ٤١ ى ( ح ) .

مطلبًا صعبا : ألا تذكر قصة مصاولة العرب للأعاجم وتساميها على الشعوبية ، محتجة بأنسابها ، ثم قصة بقائها على المنافرة والفاخرة (٢٠٠)، ومدح بعضها بعضًا بالخازى(٢٠٠) ؟ أضف إلى هذا أنَّ طبقة الأشراف لم تزل قائمة (٢٠٠) وأن الحديث عن الأشراف ظل سائرا(٥٠٠).

(٤٧) ظ " العرض عند عرب الجاهلية " ص ١٨٧ ؟ ن " تكملة والرَّة الممارف الإسلامية " ليدِن ١٩٣٧ ، مادة " مفاخرة " .

(44) من ذلك بقاء هـ خا اللون من الذم : ﴿ لا أَبِلك ، لا أَمَّ الله » ط منلاً :

" الأَفانى " ج ٧ س ٤٤ ، ٤٤ ، ٤٠ ، ٧٠ ج ١٩ س ٢٧٠ ، ٣٠ ووقاك لأن الشرف من طريق النسب كان له شأته : فذ " المقد القويد " ج ١ مس ١٩٠ ت المقد القويد " ج ١ مس ١٩١ س ٢٠ تحت ؟ " الأَفاني " مل دار الكتب المصرية مصر ١٩٠ ج ١ مس ١٩٠ ج ١ مس ١٩٠ ج ١ الأَفاني " مل دار الكتب المصرية مصر ١٩٠ ج ١ مس ٢٠١ ج ١ مس ١٧٠ ج ١ مس ١٩٠ ج الله الحت : ج ١ مس ١٩٠ م تحت ؟ " الأَفاني " ما ١٩٠ تحت ؛ " الأَفاني " ما دار الكتب المصرية مصر ١٩٠ م تا المعانية في : الميداني " أمثال " ج ٢ مس ١٩٠ : ع ١ مل ١٩٠ تحت ؛ عندانا في مذهب : ليس لك أم حرة ، وهذا في تأل أبو الحيم : لا أم لك عندانا في مذهب : ليس لك أم حرة ، وهذا هو النتم الصحيح ... فأما إذا قال : لا أبا لك ، فل يترك له من المتنبية غير هذا : ﴿ وقوله : لا أبا لك ، يستعمل كناية عن المدح والذم . ووجه غير هذا : ﴿ وقوله : لا أبا لك ، يستعمل كناية عن المدح والذم . ووجه غير هذا : ﴿ وقوله : لا أبا لك ، يستعمل كناية عن المدح والذم . ووجه الأول أن يراد في نظير المدوح بنق أبيه ، ووجه الثاني أن براد أنه أما النهيم مما المنكذل على كنرة الاستعمال ، فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لهذا العهد : ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لهذا العهد : ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لهذا العهد : ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لهذا العهد : ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لهذا العهد : ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لخذا الغياد ؛ ﴿ با أبا الإيه لـ ٤ . فأمناع قوته ، وكناه كثل قول العامة عندنا لخط الناب الإيه الإيه المورة ، وكناه كناه كذا الغياد ؛ ﴿ ابابا الإيه المورة ، وكناه كذا الغياد ؛ ﴿ ابابا الإيه الإيه الإيه الإيه الإيه الإيه الإيه الإيه المؤلد . ﴿ ابابا الإيه الإيه المؤلد الم

(٤٩) « الأشراف والطبقة العالية ، " كتاب الناج " المتسوب إلى الجماحظ ط أحمد زكر، مصر ١٩١٤ س ٧ - ز الكتب التي ألفت في الأشراف لعهد الإسلام : ظ البسلاذري " أنساب الأشرف " ط Gosterio الفدس ١٩٣٦ مي ١١ ى ى من المقدمة الفرنسية . ( وكان لهذه الطبقة حقوق واعتبازات ) .

( ٥٠) مثلاً : ﴿ وَكَانَ فَلَانَ شَرِيغاً ﴿ سَيْداً ﴾ ﴿ ﴿ الْأَغَانَى جِ ١ ١ سَ ٣ ٩ ، ﴿ ١٤ وَ ٢ مِنْ ٢ ٤ ﴾ ﴿ وَكَانَ فَلَانَ مِنْ أَشْرَافِ أَمِلِ الْسَكُونَةِ ﴾ ﴿ \* الْأَغَانَى \* ج ١ ٢ من ٢٠٤ ﴾ ﴿ وَكَانَ فَلَانَ مِنْ أَشْرَافِ وَالْأَشْرَافِ ﴾ ﴿ وَمَالَةُ النَّهَانِ \* فَى \* ثَلَانَ وَسَائِلُ \* فَى النَّاسُولُ وَالْأَشْرَافِ ﴾ ﴿ وَسَائِلُ \* فَى النَّاسُولُ وَالْأَشْرَافِ ﴾ ﴿ وَسَائِلُ \* فَى النَّاسُولُ وَالْأَشْرَافِ وَاللَّهُ النَّهَانِ \* فَى النَّاسُ وَسَائِلُ \* فَى النَّاسُ وَلَا فَيْرَالُولُ وَالْأَشْرِالِيْ فَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

إلا أن هذه الطبقة طرأ عليها ما لم تعرفه الجاهلية . وذلك أن أهلها كانوا ، أوّل الأمر ، من آباء كرام المنبت ( مثل أشراف الجاهلية ) ، وفيهم ألفت كتب كثيرة ؛ ثم أطلق اسم الشريف فى الإسلام ، بحسب قول السيوطئ ، « على كل من كان من أهل البيت ، سواء [ أ ] كان حَسَنيًا أم حسينيًا أم علويًا من ذرية محمد بن الحنفية وغيره من أولاد على بن أبى طالب أم جفريًا أم عقيليًا أم عباسيًا ... فلما ولى الخلافة الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين ، فاستمر ذلك بمصر إلى الآن » (ام)

ونعود هذا إلى للدلول المجازئ الأول ، وهو الرفعة وما عقبها من السؤدد . وهذا المدلول شائع في تآليف العرب : فني كليسلة ودمنة "(۲") : « وظن أن ذلك فخر له وشرف ورفعة » . ومنه : مقابلة الدنيء بالشريف ، في الكتاب ذاته (۵۳) . ومنه أيضاً قول الأحوص ۵ ۲۰۵ : ما من مصيبة تكية أرى بها إلا تشرّ فني وترفع شاني (۱۳).

<sup>(</sup>۱۵) "كتاب العجالة الزونبية في السلالة الزينبية " ظ " فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار (دار الكتب الصربية) " ج • س ٢٦٤ ( مجاميم ) : خ رقم ١٩٤٠ الفصة آل البيت، وانتشار الأشراف، والكتب المؤلفة فيهم، ظ حسن التجار " الأشراف " مصر ١٩٣٨ ، ولمئلة عابة الأشراف وصحتها في الإسلام ولباس المخضرة ، ظ محمد إسعاف القشاشيني " الإسلام الدجيج " القدس ١٣٥٤ من من ١٩٩٩ ي ي ، ولأنباب الأشراف ، ظ منلا : عد بن أحمد ... التجفي " بحر الأنساب الستني بالمتبشر الكشاف لأصول السادة والأشراف... " طحين عجد الرفاعي ، مصر ١٢٥١ ... " ط

<sup>(</sup>۱۸۱ س ۲۲۵ می ۲۲۵ .

<sup>.</sup> ۲۲۷ س (۵۳)

<sup>(</sup>٥٤) " العقد الفريد " ج ١ ص ١٩٢ .

وفى رواية أخرى : « ... إلّا تعظّمنى وترفع شانى » ( أ ) . وهذا يدل على أن التشريف يفيد التعظيم ( أ ) . وعلى هذا الوجه فسَّر قول بعضهم المنصور : « ولا أقوم من مقام شرَّفنى به أمير الوَّمنين ورفعنى » ( أ ) ثم أدرك ما تحت هذا التعبير : « دار التشريفات الشريفة » و « الخدمة الشريفة الناصرية » ببغداد لعبد الناصر لدين الله ( ١٠٠٠ ) .

فالشرف إذن يفيد الرفعة والسؤدد والعظمة ، و يجاور الفخر على ما جاء قبل في كليلة ودمنة أوما ورد في تاريخ اليعقوبي عند الكلام على مساجلات الشعراء في أسواق الجاهليّـة (٢٠٥٠ . و يجاور الفضل أيضاً ، قال محمود الوراق :

من شرف الفقر ومرز فضله على الغني إن صح منك النظر ... (٢٠٠)

ولذلك جعل ابن قتيبة بعض الكلام على الشرف فى باب أ الكال والتناهى فى السودد أن معاوية كتب إلى زياد : « انظر رجلاً يصلح لثغر الهند فوله » ، فعرض زياد

<sup>(</sup>ه٥) " الأعاني " ج 4 ص 14 .

 <sup>(</sup>١٠) يفسر أبو زيد الفردى " جهرة أشمار العرب " ص ١٢٧ لفظة الملاة بكسب التعرف ، ولفظة الحطر بالشرف .

<sup>(</sup>٥٧) أ المنظرف " ج ١ ص ١٨٤ .

 <sup>(</sup>۵۸) ابن الساعی الحازن ۵ ۱۷۱ " الجامع المختصر فی عنوان التواریخ وعیون السیر" ط مصطفی جواد و آنستاس ماری السکر ملی ، بغداد ۱۹۳۱ ج ۹ س ۲۷۸ ، ۲۸۱ .

 <sup>(</sup>٥٩) ج ١ ص ٢٠٤ : ﴿ وَتَجِسْمِ النّبِائِلِ وَالْعِشَائِرُ فَتَسْمِعِ شَمْرِ ( الشّاعر )
 ويجماون ذلك عَرْاً من عَرْقِ وشرفاً من شرقهم » .

 <sup>(</sup>٦٠) \* عيون الأخبار \* ج ١ س ٢٤٩ . ز الجاحظ \* الحيوان \* ج ١
 س ٢٦١ ؟ \* العقد الفريد \* ج ١ س ١١٢ س ٢ تحت .

<sup>(</sup>١١) ج ١ س ٢٢٧ .

الأحنف بن قيس وسنان بن سلمة ، فوجّه معاوية سناناً لحقده على الأحنف ، فكتب إليه زياد : « إن الأحنف قد بلغ من الشرف والحلم والسودد ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل » . وثمة باب آخر في عيون الأخبار " عنوانه : أ الشرف والسودد بالمال . . . " (٣٣).

وبعد ، فهذه فقرة معترضة ، يجرى فيها الحديث على اقتران لفظة الشرف ومشتقاتها بغير العاقل ، فى كتب العرب . مثال ذلك باب من أحياء علوم الدين لفغزالى ، عنوانه : "فى العقل وشرفه ... " ، بعد كلام على «شرف العلم » ( المخزالى ، عنوانه : "فى العقل وشرف الطلوب بشرف على «شرف العلم » ( المخزوف الماوردى : « فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » ( المخزوف أيضاً قول الجاحظ : « فأى صناعة على وجه الأرض أشرف منها ( يعنى صناعة الفناء ) » ( المخزوف أو أول ابن الأثير : « إن علم الحديث والآثار من أشرف العلوم الإسلامية قدراً » ( المخزوف ألم الحديث والآثار من أشرف العلوم الإسلامية قدراً » ( المخزوف أية فى القرآن ألم ما جاء فى السان العرب عن أحده : « أشرف آية فى القرآن آية الكرسي » ( المخزوف المعام وقع المخزوف العالم وقع المخزوف المعام وقع المخزوف المنابة الكتابة المخزوف ا

<sup>(</sup>٦٢) ج ١ من ٢٣٩ . ثم : ق تبدل لمعاوية : أخبرانا عنكم وعن بني هاشم ، قل : بنو هاشم أشرف واحدا وتحن أشرف عدداً ... > ( " النقد النويد " ج ٢ من ٤٦ ) . ز ما يأتي بعد من الكلام على الصرف والسؤدد .

<sup>(</sup>۱۲) مصر ۱۳۱۸ ج ۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٦٤) أ أدب الدنيا والدين ` مصر ١٣٣٢ ص ٣ .

<sup>(</sup>٦٥) " رسالة القبان " ص ٧٥ • ز الجاحظ " فخر السودان ... " في " مجموعة رسائل " مصر ١٣٢٤ من ٨٠ ص ٨ .

<sup>(</sup>٦٦) " النهاية في غربب الحديث والأثر " ،صر ١٣١١ ج ١ ص ٢ .

<sup>(</sup>۱۲) ج ۱۱ ص ۲۱ س ۲ ،

<sup>(</sup>٦٨) أَ أَمثَال " ج ٢ س ٧٦ ، ز ابن جني " الحصائس " مصر ١٩١٣ س ٢٢٣ ،

شريفة والخط فضيلة ، كان أحق الخلق بها رسول الله »(٢٠٠ ؛ وما دوّته ابن خلدون : « اعلم أن فن التاريخ ... شريف الغباية »(٢٠٠ والمبرد (٢١٠ ، وابن جنی (٢٣٠)

وصفة الشريف وما إليها، فيا تقدم، تقارِب صفة الكريم. شاهد ذلك قول الجاحظ: « في هذه الصناعة ( يعنى صناعة الغناء) الكريمة الشريفة »(٢٢) ؛ وعلى هذا قول ابن جنى : « هذه اللغة الشريفة الكريمة ... »(٢٤).

وعند الفراغ من هذه الفقرة المعرّضة ، نعود إلى الكلام على المدلولات المنطوية فى لفظة الشرف فى الإسلام ! فإذا هى، على حسب ما وألى من التبيين ، رفعة المغزلة والسؤدد والعظمة ، إلى ما يقاربها أو يدخل تحتها ، نحو الفخر والمجد والفضل "

<sup>(</sup>٦٩) أ فتم أخلاق الكتاب " في " ثلاث رسائل " مصر ١٣٤٤ س ٤١ .

<sup>(</sup>۷۰) " مقدمة " بيروت ۱۹۰۰ س ۹ .

<sup>(</sup>۷۱) "الكامل" الكامل " ۱۸۶۱ ي ص ۲ .

 <sup>(</sup>٧٢) " الحسائس" من ٢٢٥ . أضف إلى كل ما تقدم القول السائر : « القرآن الديريف »
 والحديث الديريف ، والأزهر الديريف » .

<sup>(</sup>۷۳) " رسالة القيان " س ۷۱ · ز " البيان والنبيين " مصر ١٣١١ ج ٢ س ۸۱ س ۸۱ ی .

<sup>(</sup>۷٤) " الحصائص" من ۶۰ ز خول الحُرتبرني : ۵ ... إلى أن شرّف الله الفتوة وكرسها > ( " أنحف الوصابا" خ آيا صوفيا رتم ۲۰۹۹ من ۲۰۸ ، ظ الاصابا " خ آيا سوفيا رتم ۲۰۹۹ من ۲۰۸ ، ظ الاصابا - المحتمد Taeschuer, Futuwwa - Studien المجلل ه من ۲۰۰ ) . وفي التصريف هنا معني التعظيم أيضاً . ز : وفي التصريف هنا معني التعظيم أيضاً . ز : وفي التصريف هنا معني التعظيم أيضاً . ز : د شرّف العربية وعظمها > : التعالى " فقه اللغة " أول المقدمة . )

 <sup>(</sup>٧٠) قد تقدمت الشواهد على الفخر والفضل . أما الحجد فني " عيون الأشبار "
 ج١ ص ٢٤١ : « لا تسأل الناس ما مجدى وما شرق » . ز " خزائة الأدب "
 ج٢ ص ٧٠٠ : " المصباح المنبر" ص ٤٤٩ ؛ " القاموس المحيط " مادة م ج د .

وكأنى بك تقول: هأنت ذا أحصيت مفادات الشرف. فالذى في الحقيقة أن الشرف من الأتفاظ التي قدر لها أن تسير في طريق لا يُرى آخوه. وأكثر الظن أن الشرف غلب عليه الجانب المعنوى من مدلوله الأول أيَّ غلبة حتى إنه أمسى كلة رَمْزاً alboom به من مدلوله الأول أيَّ غلبة حتى إنه أمسى كلة رَمْزاً alboom الحجرة وأعنى كلة متى تقع في مسمعك تنشر في خاطرك مجموعة من القيم المجردة. ودليل هذا أن الفظة الشرف انفق لها أن تنافس مفردات نحو: المروءة والأدب والكرم. قال ابن قتيبة: « فهذا وما أشبه مزح الأشراف وذوى المروءات » (٢٠٠ ؛ وفي " كتاب التاج " المنسوب إلى الجاحظ: ويوى المروءات » (٢٠٠ ؛ وفي " كتاب التاج " المنسوب إلى الجاحظ: شوي ومن الموب أن الشرف ينظر إلى الكرم الذي هو ضد اللؤم (٢٨٠). ومن المعلوم أن المروءة والأدب والكرم ، بمعانيها المطلقة ، تتضمن قياً أخلاقية كثيرة .

بقى أن نتبين ما يفيد هذا الشرف الذى يقع موقع كلةٍ رَمَّز . فدونك بعض النصوص :

ا -- « فقد هُجُوا ( يعني قبيلة من العرب ) بذلك وشرفُهم وافر »<sup>(٢٩)</sup>.

 <sup>(</sup>٧٦) أدب الكاتب " عصر ١٣٤٦ س ١٣ ٠ ز قول الباهلي " الدخائر والأعلاق
قى آداب التفوس ومكارم الأخلاق " عصر ١٣٩٨ ص ١٣٦١ : « وأسباب
المروءة إنما مى مرتبطة بشرف النفس » ٠

<sup>(</sup>۲۷) ص ۷۷ · ز " كابلة ودمنة " ص ۲۹۲ : ۹ لا يطمعن ... سيء الآداب في الصرف ... › .

<sup>(</sup>۲۸) من ۲۸۱ س ۲۳ ی ی . ومن ذلك أن الدريف أفاد البكريم إذا وقع صفة لنبر العاقل .

<sup>(</sup>۲۹) \* البیان والتبیین \* ج ۲ س ۱۲۰ س ۸ ی .

ولم أكتب هذا الشعر ليكون شاهداً على مقدار حظهم
 الشرف »(٨٠) .

« ... وقال: هلك سيدنا ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم ،
 فلا شرف بعدها »(٨١) .

و إن سألتنى : ما أفهم من الشرف الوارد فى هذه النصوص الثلاثة ، قلت : ما تفهم أنت من لفظة الشرف لهذا العهد فى مصر خاصة (وضدها العار إذن ) . واذا اعترضت على بقولك : إن لفظة الشرف فى تلك النصوص قد وردت فائمة برأسها ، فما من شىء قبلها ولا بعدها يعزز ما تذهب إنيه ، فضلاً عن أن السياق لا يمنع الذهن من الانصراف الى مقصود آخر ؛ جعلت ودى على الاعتراض مصراع بيت لحمد بن حازم الباهلي من شعراء الدولة العباسية : « ما الفقر عار ولا الغني شرف» (٨٢).

ولا شك أنَّ ما تحت هذا الشرف من المعنى منحدر من المدلول المجازى الشرف الجاهلي ، أعنى الرفعة وعلو المنزلة ؛ وحجتى بيت المتنبى مشهور :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم(٨٣)

<sup>(</sup>۸۰) د تلك س ۱۵.

<sup>(</sup>٨١) " الأغاني " ج ١٦ س ٢٠ .

<sup>(</sup>٨٢) \* عيون الأخبار " ج ١ س ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۸۳) " ديوات " بيروت ۱۳۰۵ س ۱۳۰ . زييت له آخر س ۲۳۸ ، فيه يختبل التمرف الرفية :

إذا غامرت في شرف مروم للا تقنع بما دون النجوم .

وأقرب الظن أنك توافقني على أن الشرف في هذا البيت يقابل العار عند المتنبي ؛ فانظر كيف وصفه بالرضة .

وهنا مطلب جديد : كيف صارت الرفعة إلى اجتناب العار ؟ ولعلَّك تقول : من الأمر الطبيعي أن تنتهى الرفعة إلى طلب التغزّه عن الحازى والمعايب . على أن مثل هذا القول لا ينهض ينهضة الدليل المفحم ؛ ذلك بأنه يرجع إلى وأى قَبْللى (١١٠) ، والآراء القبلية لا يسلّم بها المنهج الوضعى . والوجه ، في هذا الموضع ، أن الرفعة قد يتفق لها على اختلاف الأمم وتباعد الأزمنة أن ترضى بالأمور العائبة ، وربما اقتضتها . وهذه مسئلة لو عرضت لها لصرفت هذا المبحث عن غرضه ، فسبى الإشارة إليها . ولاأخذ الآن في ذلك المطلب الجديد :

قد رأيت أن الرفعة في الجاهلية أفادت علو المنزلة والسيادة من طريق صفاء النسب ، وذلك من باب تقييد المعنى ، ثم جاء الإسلام فنصب الحرب للفخر بالآياء ، غور الشرف — بهذا — ثما قُيد به ، من جهة المبدإ على الأقل ، فلما صار الشرف طليقاً مع بقائه على مدلوله الأول وهو الرفعة ، المحرف إلى ضم الأخلاق الكريمة ، أما قرأت فيا تقدم كلة البيهق ، وجملها : أن الشرف في الأفعال لا في النسب ؛ فف الآن قول ابن قنية : « فذو الهمة تسمو به نفسه إلى معالى الأمور بالمر، خصاله الأمور بالمر، خصاله الأمور بالمر، خصاله الأمور بالمر، خصاله

<sup>(</sup>٨٤) فبلى: نسبة إلى قبل ( وبعدى : قدية إلى بعد ) ظ ابن رشد " تهافت التهافت " ط Bouyges بيروث ١٩٣٠ ص ٢٦ س ٧ ، س ٧٠ س ٦ ، س ٧٦ س ٩ . وأما عنى قامى قارأى القبلى يفيد المبنى القائم فى الذهن فبسل شهادة الدجرية prénotion //préori.

فى نفسه ، فإن كان شريفاً فى نفسه وآباؤه لئام لم يضره ذلك ، وكان الشرف أولى به ، وإن كان لئيماً فى نفسه وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك »(مه) .

ومن هنا يتبين أن الشرف في النفس ، وأنه يلم — من قبيل التضمّن — تفاريق الأخلاق الكريمة : أمّا أنه في النفس فيؤيد ذلك فصل في العقد الفريد أعنوانه : " بعد الهمة وشرف النفس ألاحم . وأما أنه يحتمل الأخلاق الكريمة فإليك قولا للحصري يزيد إلى شرف الجاهلية شرف الإسلام : « قد جمع ( فلان ) شرف الأخلاق إلى كرم الأنساب » (٩٠٠) . وعلى ذلك بيت للبحترى :

تَكَفَّنَا عَنْهُمْ نَعْمَى فَتَى شَرَفَتَ أَخَلَاقَهُ وَطَا بِالْعُرُفُ وَادْبِهُ (^^^).
وعلى ذلك أيننا قول اللاوردى : « و بعيد أن تسلم إلا لمن كان
استَكُل شرف الأخلاق طبعا »(^^^).

<sup>(</sup>٨٥) "كتاب العرب" س ٢٨١؟ ثم ص ٢٧٩ : ٥ وعدل القول في التمرف أن الناس الأب وأم ، خلفوا من تراب وأعبدوا إلى النراب ١٠٠ فهذا فسهم الأعلى ... وأما النسب الأدنى الذي يقع فيه التفاضل بين الناس في حكم الدنيا ... فإن الله خلق آدم من فيضة جميع الأرض ، وفي الأرض السهل والحزات والأحمر والأسود ... ( وفي الناس ) الشجاع والجبان ، والبخيل والجواد ... ٤ . وهنا يذكر ابن قنبية تفاوت الناس في شهواتهم وإراداتهم وغرائزهم ، ثم يزيد س ٢٨١ : وهذا وأشباهه من لئم الغرائز كثير في الأمم ، وهذه الطبائع عي أسباب الحول ، فنو الهمة الخ . ٤ .

<sup>(</sup>٨٦) ج ١ ص ١٩١ . ز "المستطرف" ج ١ ص ١٨٢ ؟ الباهلي ك ك ص ١٣٦ س ١٩٠ ي الباهلي ك ك ص ١٣٦ س ١٩٠ ي . د وأما شرف النفس س ١٩٠ ي. ثم يقال : ٥ همة شريقة ٤ فإنه به يكون قبول التأديب واستفرار النفويم والنهذيب ٤ . ثم يقال : ٥ همة شريقة ٤ ( " الدفد الفريد " ج ١ ص ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>۸۷) ' زهر الآداب ' ج ۱ س ۱۴۱ .

<sup>(</sup>۸۸) " دیوان " بیروت ۱۹۱۱ س ۱۷۵ .

<sup>(</sup>٨٩) أدب الدنيا والدن ` ص ٢٢١ .

وإن سألتنى: متى خرج الشرف بهذه المعنوية التامة ؟ قلت: لا أدرى ؛ ولكنها نزعات إسلامية تساوقت فأجرت الشرف ذلك المجرى . والتقريب فى القول أن الشرف ، بذلك المعنى الخُلتنى ، قديم ؛ ولعله يصعد إلى الجاهلية (٩٠٠) ، فلم يُشرق فيها بسبب غلبة الشرف القائم بصفاء النسب ، فضلاً عن أن لقظة العرض كانت يومئذ تقوم مقام مبدإ أخلاق ضخم الشأن (٩١٠) . وكيفا كانت الحال فهذا نص من قلم الجاحظ : « وهم ( يعنى الزيج ) شجعاء ، أشداء الأبدان ، أسخياء ، وهذه هى خمال الشرف مع حسن الخُلق وقلة الأذى ؛ لا ترى أحدهم أبداً إلاّ طيب النفس ، ضحوك اليس ، حسن الظن ، وهذا هو الشرف » (٩٢٠).

وكأن هذا الشرف الطارى، قوى على مدار الزمن واستولى على الأذهان ، بما تضمّن من الأخلاق الكريمة حتى إنه أصبح لفظاً جامعاً للها . فانتهى به الأمر إلى أن بلغ في عبدنا هذا مرتبة عالية واستوى

<sup>(</sup>۹۰) أن يكون الرجل كربماً عزيزاً بنعائه لا بأفعال آبانه ( أى بحسبه ) ، ذلك أمر جرى فى الجاهلية ، ظ " الفضليات " ط فلله بروت ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ ؟ " المقد الفريد " ج ۱ من ۲۲۰ تحت ۲۲۱ فوق ؟ ثم " لـــان العرب " ج ۳ من ۷۶ من ۱۸ : د الحارجي ( وهو ) الذي يخرج وبصرف ( الشرف أي الرفعة ) من غير أن يكون له قديم ( = عصابي" ) ه .

 <sup>(</sup>٩١) ظ بشر فارس " تكمة دائرة المعارف الإسلامية " ليدن ١٩٣٦ مادة " عرض".
 ( ترى بعد كيف صارت لفظة العرض مقصورة على عفة المرأة في سورية وشرق الأردن ومصر . )

<sup>(</sup>٩٢) " فخر السودان ... " في " مجموعة رسائل " ص ١٤ .

بين الكَلِمِ الروامز . وكلنا يعرف بالبصيرة والسليقة ما تحت كلة الشرف السائرة في مصر ثم في نجد وشرقي الأردن وسورية (٩٣) .

ومن ذلك الشرف هذا اللون من الحلف: « وشرفى ، وشرفك » ؟ ومن ذلك قولنا فى مصر : « ردّ شرف » للتعبير عما يقال له فى لغة أهل القانون: « تعويض الضررالأدبى » dommages ot intérêts moraux (١٤٠).

ولهذا الشرف عندنا معنى آخر خاص ، ينبسط على ما يتصل بعقة المرأة . وهو ينافس إذن لفظة العرض ، بمعناها المستحدث في سورية وشرق الأردن حتى في مصر . ونتيجة هذا التنافس أنك تقرأ في صحفنا الخبر الواحد هكذا : في القطم ((٥٠) : يقتل فلان أخته طعناً بالسكين « دفاعاً عن الشرف » وفي " الأهرام ((٥٠) : « في سبيل العرض » يحضر فلان من السويس سيراً على الأقدام ، ويقتل شقيقته لسوء سلوكها .

و إلى جانب المعنى الأول العام للشرف عندنا ، وهو السائد ، ثم المعنى الثانى الخاص ، وهو فى طور الاستواء ، ترى مدلولات للشرف تنجذب إلى المدلولات القديمة ؛ منها : « التشريف الملكى ، التشريفات ، التشريفات ، التشريفات » (۱۳۰ ، والمقصود : التعظيم والتكريم . ومنها : « الأشراف »

<sup>(</sup>٩٣) ظ " العرض عند عرب الجاهلية " ص ٣٣ . وأما في الجزائر، فيقال : « رَبِّف ، حُسُرمة ، ظ B. Maunier, Introduction à la Sociologie, Paris 1920 خ

<sup>(</sup>٩٤) يشَّمر في النمن القانوني الدكتور حامد زكى ، أستاذ الفانون المدنى في كلية الحقوق لجامعة فؤاد الأول .

١٩٣٧/٤/٢٣ \* في ١٩٣٧/٩/١٧ (١٠) د ١٩٣٧/٩/١٧ (١٠)

<sup>- 11</sup> w 1184/1/14 (13)

 <sup>(</sup>٩٧) ولفظة ( النشريفانی ) ( وصیفتها ترکیة ) تطنق علی اتفائم بنظام النشریفات وصیفتها ترکیة )
 طاعه des cérémonies ؟ والنفریفات خاصة بآداب الدخول علی السلطان فی الموعد

وقد قُصر مؤدى هذه الكامة ، في مصر على الأقل ، على الجماعة المعروفة ، ولها نقابتها<sup>(٩٨)</sup> .

هذا وقد هجم على الشرف ، يمعناه العام عندنا ، مداولات لا عهد للغتنا بها ، من جانب اللفظة الإفرنجية honnour, honour, no فلك : ه شرف المهنة » honneur professionnel » و « وصائف الشرف » طمنان الهنة » domoiselles d'honneur, maids of (الله عند المسيحيين) avec mention honorable. « شهادة كذا بدرجة شرف » و « المهنان شرف » و « الجنة مسرف » و « المهنان شرف » و « الجنة شرف » و « المهنان شرف » و « المهنان أهل سورية فيقولون : « أدب الرجل مأدبة على شرف فلان » وقد يتلطف أهل سورية فيقولون : « أدب الرجل مأدبة على شرف فلان » و « المهنان المهنان » و « المهنان » و المهنا

اللك ) dames d'honneur i de la reine : "الأمراح" ١٩٣٨ من ١٠ من ١٠ من ١٠ من

المضروب العثول بين يديه ceremonial ، ظ أثر جان اللغات أنف طنطينية ١٢٨٨ ج ١ ص ٢٠٦ ى . ومن ذلك قول النرك : « تصريفا قي ديوان حايون الديوان الأكبر) ، تصريفا في صدارت عظمى (=الصدر الأعظم) ٥ ، ظ : ش . سأى أنفاوس تركى أن القطفطينية ١٣١٧ . وتستعمل اليوم في مصر الفظة ١ الأمين ٥ أهموس تركى أبال الفظة عالتصريفا في و حسكرتير الندير بقات ه في القصر الملسكي .

<sup>(</sup>۹۸) للأشراف في الحياز مثلاً ، ط أمين الريحاني " ملوك العرب" ١٩٢٩ ج ١ ص ٢٦٤ ي.

حافظ وهيه "جزيرة العرب في القرن المنصرين "مصعر ١٩٣٥ من ١٩٣١ ي. ١٦٦٠ ي.

وثلاث راف العاصرين في البلدان الإسلامية ، ط حسين محمد الرفاعي " كتاب الوصاف المبين في طبقات ومناقب آل البيت الأشراف العاصرين " مصر (١٩٣٧) .

وأما طبقة الأشراف يمني الطبقة العالية فقد حل علها الملاصة والطبقة الراقبة ، لأن الفروس أن نظامنا الاجتماعي قوامه المساواة ؟ قلا شريف ولا وضيع ولا نسب ضغم ولا المهد بستعماون كلة الشبخ ، الشرؤسا، والأعيان . )

وهنالك تعابير داخلة فى أدب المخاطبة ، لها ما يسوّغها فى قصيح كلام العرب ؛ إلا أنها إفرنجية حرقًا لحرف . منها : « أتشرف ( أو : لى الشرف ) بأن كذا وكذا » .... Thouneur de... . المعبود الله تشريفا » وتشرف بكذا أى عده شريفا » وتشرف بكذا أى عده شريفا » وتشرف بكذا أى عده شريفا » (١٠٠٠) .

وتما يذكر على سبيل التنبيه أننا نقول: « الدكتوراه الفخرية » (١٠٠٠)، وتريد بالفخرية التعبير اللاتبنى honoris cmass (أى: لأجل الشرف). فتأمل كيف عبرنا عن تلك اللفظة هنالك بالشرف وهنا بالفخر، وعندى أنه لا غرابة فى ذلك ، وقد تقدم فى هذا المبحث أن الفخر جاء فى أساليب البلغاء مجاوراً للشرف . فالذى ارتجل تعبير : « الدكتوراه النخرية » أراد الشرف وقلمه منصرف إلى لفظة تجاورها فى اللغة (١٠٢٠).

تلك قصة لفظة الشرف . ولا أقول تاريخها ، إذ لم أستوعب كل شيء : ألم ترتى أهملت ذكر ورود هذه اللفظة ومشتقاتها أسماء أعلام ؟ أضف إلى هذا أنى لم أنعقبها خطوة خطوة ، ولم أطلبها في آثار القوم على استقصاء . ولو فعلت لانتشر هذا المبحث في سفر كامل .

<sup>(</sup>۱۰۱) كِنَةُ "الرسالة" مصر ۱۹۳۹ السنة ٧ العدد ۲۹۰ ص ۲۲۴ • "الأهرام" (۱۰۱) كِنَةُ "الرسالة" مصر ۱۹۳۹/۲/۲۶ ص ۲ .

<sup>(</sup>۱۰۳) فائدة — لا يزال المدلول الحستى الأول الفظة الشرق ، وهُو الارتفاع ، مستعملا لهذا المهد في مثل فوانا : « محمد قد منا يعرز من المنازل الأجل الاطلال Instron ( مثلاً " الأهرام" ۱۹۳۹/۴/۳ س ٦ ) . والشرفة ، في صحيح العربية : « ما يوضع على أعالى انقصور والمدن » فل " مجملة تحم اللهة العربية الملكى " مصر ١٩٣٥ ج ٢ من ١٩٣٥ من المه في أعالى انقصور والمدن » فل " مجملة تحم اللهة العربية الملكى " مصر ١٩٣٥ ج ٢ من ١٩٣٥ من المه في أعلى أغلى يشرف على عمل كذا » . ز في القديم : " حماسة أبي تمام " مصر ١٣٤٦ ج ٢ من ١٦ ، ٢٦ .

بقى أن هذا المبحث لا تتم فائدته إلا إذا تأملته من جانبين : الأول لغوى ، وهو يلحق بفن النقل ، والمراد انتقال معنى اللفظ من موضع إلى موضع ؛ والثانى اجتماعى ، وهو يدخل فى علم الواقعات الُخلقية .

أما الجانب الأول ، فجملة القول أنك رأيت كيف خرجت لفظة الشرف في الجاهلية من الحسّ إلى المعنى ، فأفادت ، أصلاً ، رفعة المنزلة على العموم ، ثم السيادة من قبيل إطلاق العام على الخاص ؛ ورأيت بعد هذا أنها استازمت صفاء النسب من باب التقييد ، فالت عن معناها المجازى الأصلي ، وهو رفعة المنزلة ، لتساير لفظة الخسّب . حتى إذا طلع الإسلام رَجَعها إلى الرفعة ، لنسخه الفخر بالآباء . ولكن طائفة من المسلمين عادوا إلى الشرف بذلك المعنى المقيد، ليداوا به على الانتساب إلى الرسول، فضلا عن أن الأشراف، أي أصحاب الأنساب الراسخة في العشائر والقبائل، بقوا بالفعل en acte مدةً على ما كانوا عليه في الجاهلية . وما زال المعنى الأصلى والمعنى المقيد في مغالبة ، حتى فاز الأول بفضل السنَّة الإسلامية وينصرة طائفة من الكتاب المسلمين . فلم يبطئ أن يجذب إلى مضمونه مجموعة من القيم الأخلاقية ، حتى صار كُلُهُ رَمْزًا ، لها قوتها ولها جاهها prestige . فحل بهذا محل لفظة العرض الجاهلية . والذي أعانه على ذلك أن العرض كان خاصًا بالنظام الاجبّاعي قبل الإسلام ، فأصبح معه كأنه شيء قائم لغير أوانه ، على حسب ما بينتُ في مبحث آخر<sup>(١٠٣</sup>). وعلى هذا الوجه انتهى الشرف إلى أيامنا هذه ، وقد أضاف إلى قيمه قبها أخر تطرَّقت إليه من تاحية الغرب .

وأما الجانب الثانى، وهو الداخل فى علم الواقعات الخلقية، فحديثه مَسَاقَةٌ الله ماورا، هذا المبحث من مسائل فلسفية ، نخرج بها عن القصود الأوّل .

<sup>(</sup>١٠٢) " تكملة دائرة المعارف الإسلامية " مادة " عرس " .

## بعض الاصطلاحات "

### ١ – في اصطلاحات الموسيق

المساوقة و المراسلة

إن عند الإفرنج اصطلاحاً موسيقياً هو لفظة accompagnement في الفرنسية و accompaniment في الإنجليزية و Bogleitung في الألمانية . وهذه اللفظة تفيد متابعة الغناء بالآلة أو بالصوت ، على غير تفريق . ومكاتبها في المواضّعات الموسيقية في المحل الأول عند القوم أو عندنا . واللغة العربية لهذا العيد بعوزها ما يُعبّر عن هذه اللفظة .

والتحقيق أن للعرب لفظين في هذا الموطن ، لا نفظاً واحداً ؛ أحدها يدل على متابعة الفناء بالآلة ، والآخر على متابعته بانصوت .

أما اللفظ الأول ، فهو : المساوقة ، وهى متابعة الغناء بالآلة : قال ابن خلدون ( بعد ما تكلم على تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة ) : « ... وقد يساوً ق

خدر هذا المبحث مختصراً في " بجانه تختع اللغة العربية الملكي " مصر ١٩٣٥ ج ١ ،
 الدنة ١٩٣٤ ، س ٢٩٤ -- ٣٩٩ . ( وقد أضيف إليه هنا بعض الحواشي . )

ذلك التلحين فى النغات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات ، إما بالقرع أو بالنفخ فى الآلات تُتخذ لذلك . . . » ( وهنا أذكر الآلات ووصفها ) (١٠) .

و بعد ، فدعنی أصرح بأنی لما عثرت علی هذا النص ، عمدت إلی كتب اللغة (٢) ، أستفسرها المساوقة ؛ فلم أصبها بالمعنی الذی أورده به ابن خلدون .

ولعل المساوقة فى الموسيق مأخوذة من اصطلاح الفقها، أو لعل الأمر بضدّ ذلك. قال صاحب المصباح المدير " (") : « والفقها، يقولون تساوقت الخطبتان ، و يريدون المقارنة والمعيّنة ، وهو ما إذا وقعتا معاً ولم تسبق إحداهما الأخرى . ولم أجده فى كتب اللغة بهذا المعنى » .

وكيفيا كانت الحسال فأى شيء يحظر إيراد لفظ المساوقة بمعنى accompagnement ، من قبيل المجاز ؟ فالمساوقة ، في اللغة : المتابعة ، وتساوقت الإبل : تتابعت ، كأن بعضها يسوق بعضا (١٠) .

وأما اللفظ الآخر، فهو : المراسلة ، وهى : متابعة الغناء بالصوت . قال صاحب " المصباح المنير " <sup>(ه)</sup> : « تراسل الناس فى الغناء إذا اجتمعوا

<sup>(</sup>١) " مقدمة " مستهل" فصل " في صناعة الفتاء " ( بيروت ١٩٠٠ س ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وفي جملتها " المخسس " لابن سيده .

 <sup>(</sup>۳) عصر ۱۹۱۱ من ۴۵٪ ی - وأما الفلاسفة ، فالمباوقة عندهم و تستحمل فیا
یعم الاتحاد فی الفهوم ۲ : أبو البقاء " الكلبات" مصر ۱۲۸۱ من ۴۵٪ س ۰۱۰
ژ النهانوی " كشاف اصطلاحات الفنون " كلكتة ۱۸۹۲ ج ۱ س ۱۸۶٪ .

<sup>(</sup>٤) " تاج العروس " ج 1 من ٢٨٩ نوق . " أساس البلاغــة " عصر ١٩٢٣ ج ١ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) س ۲۲۷ ي -

عليه ، يبتدئ هذا ويمدُّ صوته فيضيق عن زمن الإيقاع فيسكت ويأخذ غيره في مدَّ الصوت ويرجع الأول إلى النغم ، وهكذا حتى ينتهى . قال ابن الأعرابي : والعرب تسمى المراسل في الغناء والعمل : المتالى ؛ يقال راسله في عنه : إذا تابعه فيه ، فهو رسيل ؛ ولا تراسُل في الأذان ، أي لا متابعة فيه ، والمعنى لا اجتماع فيه » . ومن هذا قول تاج العروس "(ا) فيا استدرك : « وهو رسيله في الغناء ونحوه ، وراسله الغناء : باراه في إرساله ... » .

ولا يسبقن إلى الظن أن المراسلة في الغناء من الترسُّل في القراءة أو الترسيل فيها<sup>(١)</sup> ، فإنما هي من المراسلة بمعناها المشهور في قولهم : « تراسل القوم أي أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو رسالة »(١) .

هذا وتما قدَّمنا أنَّ ابن الأعرابي يقول : « والعرب تسمى المراسل في الفناء والعمل: المتالى » . والظاهر أن المتالى أخص من المراسل ؛ وشاهد هذا : « والمتالى الذى يراسل المغنى بصوت رفيع ؛ قال الأخطل : صلت الجبين كأنَّ رجع صهيله زجر المحاول أو غناء متالى » (٩٠).

فالمتالاة — إذن — مراسلة الغناء « بصوت رفيع » ، وكأنَّها مأخوذة من متابعة القارئ ؛ قال صاحب " أساس البلاغة " (١٠٠ : « ثلا زيد ( أى قرأ ) وعمرو يتاليه ؛ وهو رسيله ومتاليه » .

والخلاصة أن المساوقة متابعة الغناء بالآلة ، على حين أن المراسلة متابعة الغناء بالصوت . وأما المتالاة فهي نوع من المراسلة .

<sup>(</sup> ۴ ) ج ۷ س ۱۹ س ۱۱ تحث ،

<sup>(</sup> ٧ ) وهما الاتئاد فيها . وكاأن اشتقافهما من الِرسل . وقيل النرسيل في الفراءة : الغرتبل .

<sup>(</sup> ٨ ) هذا رأى صاحب "المباح النير" من ك .

<sup>(</sup>٩) " الصحاح " مصر ١٢٨٢ ج ٢ ص ١٥١ ،

<sup>(</sup>۱۰) ج ۱ س ۸۲ .

#### ٢ - في اصطلاحات الفلسفة

التفرد و التماسك

إنى أعرض لفظة : التفرد ، بدلاً من لفظة : الفردية ، الجارية على أقلام individualisme الكتاب لهذا العهد ، للتعبير بها عما يقال له فى الفرنسية individualisme والإنجليزية individualismus والألمانية individualismus . ثم إنى أعرض لفظة : التضامن ، الشائعة عند كتابنا ، للتعبير بها عما يقال له فى تلك اللغات : solidarité, solidarity, Solidaritaot .

والتفرد أن يهمل الرجل جماعته ، قبيلة كانت أو أمة ، بأن ينقبض عنها فيجعل همّة نفسه . وأما التماسك ، فأن يكون بين رجال الجماعة الواحدة التئام وتساير وتعاون ، بحيث يكونون من الجماعة بمكانة الأجزاء من الكل .

على أنى أعلم أن كلا هذين التحريفين غير وافر . فإن لكل من التفرد والتماسك خمسة مدلولات . وقد بسطها جميعاً الأستاذ لالند LALANDE في أن المعجم الاصطلاحي والنقدي للفلسفة أن (١) . إلا أنى وقفت عند التعريف الخاص بعلم الاجتماع .

إنى أعدل عن لفظة الفردية إلى التفرد ، إذ الوجه - بحسب ما يستمر للله عند الفرنجة بان الفردية تفيد ما يقال له عند الفرنجة personnalité, ومَثَلُها كَثُلُ لفظة الشخصية individuality, Individualitaet ، و بيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى الفردية

Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, Paris 1932. (1)
, articles : Individualisme, Solidarité

والتفرد من جهة الفلسفة والبناء اللغوى جميعاً ، تبين لنا أن صيغة لفظة الفردية تحتمل الانفعال passivité ، أعنى أنها تفيد الحالية . وأما وهي توافق — من هذا الباب — كلة individualité . وأما صيغة لفظة التفرد فهي فعالة (1) من حيث إنها تدل على النشاط dynamisme . وهي توافق — من هذا الباب — كلة individualisme .

<sup>(</sup>٢) الوفوف على لفطى « الفعل » و ﴿ الانفعالِ » ارجِم إلى أبني البقاء " الكليات " ص ٢٧٣ س ١٥ - ١٨ : ﴿ وَالْفَعَلِ النَّائْتِيرِ وَإِنْجِهَادُ الأَثْرُ ﴾ والانفعال التأثر وقبول الأثر ... ، ثم اذكر أن فلاسفة العرب قالوا : ﴿ يَفْعَلُ وَيَنْعُمُلُ ﴾ ق ترجمة المقولتين التاسمة والعاشرة من المقولات الدعم أو ﴿ القاطاغوريات ﴾ les catégories (لأرسطوطاليس) ، ظ ابن رشد " تنخيس كتاب المفولات " ط Bouyges بيروت ١٩٣٢ ص ٧٤ – ٩٠ ، القسم الرابع والحامس ؟ . qualités passives مدين الفسمين ترد د الكيفيات الانتمائية ، عمني spassives . رَ الْحُوارَزِي \* مَفَاتِيحِ الْعَلُومِ \* مصر ١٣٤٢ ص ٨٧ ي : ﴿ وَالْقُولَةِ التَّاسِعَةِ مَقُولَةٍ ينفعل ، والانتمال هو قبول أثر المؤثر ، والقولة الماشرة متولة يفعل وهو التأتير في الشيء الذي يفيل الأثر مثل انتسخين ، والاغمال مثل التسخن وكانقطع ٢٦ : ﴿ الْاغْمَالُ وَأَنْ يَنْفُولُ مِمَا الْهَيَّةُ الْحَاصِلَةِ اللَّمَاتُرُ عَنْ غَيْرِهُ يَسْبُ النَّائيرِ أُولًا كالهيئة الحاصلة للمنقطع ما دام منقطما ، - ثم ارجع بعد هذا كله إلى لالند ك ك يع ٢ ص ٢٦٥ ، أأممود الثاني ، المدلولي الأولُّ و من ١٦٥ ، العمود الثاني critique لتنبين أن مؤدّى لطة passivité المتعملة اليوم بدلا من لفظة passion يطابق مؤدّى الفقة : الانتمالية ، الواردة هنا .

<sup>(</sup>٣) هذه الكامة تدل على الكبفية : ارجع إلى لانند ك ك ج ١ س ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) اذكر د النقل النشال ٤ intellect actil في الفلسفة الإسلامية الجاربة بجرى فلسفة أرسطوطاليس . واذكر خاصة فصلا فلفارابي عنواله: " مقالة في معاني العقل في " المجموع" مصر ١٩٠٧ س ٤٠ . ز بين هذا الفصل والفصل الحامس من " النقس" De Anima لأرسطوطاليس .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة تعلى على الميل والاتجاء tendance ، ارجع إلى لالند ك ك ج ١ ص ٣٦٧ ، التعريف الحامس خاصة ؛ وهو التعريف الذي استندت إليه قبل . ( ٨ )

ثم إننى أعدل عن لفظة التضامن إلى التماسك ، لا لأن بعضهم أنكر ورودها فى متن اللغة ، فإن سبيل الاشتقاق ميسور للسلك ؛ ولكن لأن الضان فى اللغة يفيد الكفالة ، ومنه : « فى الحديث : من مات فى سبيل الله فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة » (\*\*)

وكان الذين استعماوا نفظة التضامن بمعنى التمامك أخذوها عن أهل القانون. وذلك أن التضامن — فيما اصطلح عليه القوم — يحتمل معنى الكفالة وما وراءها من التبيعة . ولقد أصاب أهل القانون عندنا في استعمال لفظة التضامن ، ألا تراها تؤدى ما تحت لفظة solidariti عند أهل القانون في فرنسة مثلاً ؟ غير أن لفظة solidariti — في مصطلح أهل القانون في فرنسة مثلاً ؟ غير أن لفظة solidariti — في مصطلح الفلسفة — لا ينحصر مُقادها في الكفالة (والتبعة) ، بل ينبسط على ما تقدم في مستهل هذا المبحث .

ومن هنا ترى أن الذين يعالجون الفلسفة ، عندنا ، اقتبسوا لفظة التضامن من اصطلاح علما، القانون ، على نحو ما صنع الفرنجة كما جاء فى معجم " لاثند؛ وبهذا جعلوا اللفظة مشتركة من حيث لا يشعرون ، ومَن يقول إنه ينبغى لنا أن نتجو فى هذا المطلب نحو الإفرنج لا فإن تواضعنا على استعال لفظة التضامن فى لغة القانون ، فليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نستعملها فى لغة الفلسفة ، ولا سيا

<sup>(1) &</sup>quot;ليان العرب" ج ١٧ ص ١٢٦ س ٧ ، فذ أيضاً : مالم " صبح " مصر ١٣٣٤ ج ٦ س ٣٣ ( " كتاب الإمارة " باب غضل الجهاد ) : 

« تمضين الله لمن خرج في سببله ... فهو على ضامن أن أدخله الجنة ... » . 

ز أحمد بن حنبل " مسند " مصر ١٣١٣ ج ٢ ص ٢٣١ ، ثم الزادف هذين الفعلين : تضمن وتكفل ، ظ هذا الحديث الآخر : « تكفل الله لمن جاهد في سببله ... بأن يدخله الجنة ... » ( مسلم ك ك ج ٢ ص ٣٤٠) .

أن لفظة التماسك لدينا ، وهى مما تواتر من فصيح الكلام . ولقد اهتديت إليها يوم تهيئاً لى أن أقع على هذا المثل : « إن مع الكثرة تخاذلاً ، ومع القلة تماسكاً » (٧) :

والتماسك ضد التفكك (١٠) والاسترخاء (١٠) . وبهذا يدل على المتانة . ومنه : « هذا حائط لا يتماسك ولا يتمالك » (١٠) . والشاهد أنَّ : مسك بالشيء وتمسك وامتسك واستمسك تأتى بمعنى اعتصم به وتعلق (١١) . وهل يعتصم إلا بالشيء المتين ؟ ولولا أن يكون الأمر هكذا ما جاء في الترآن : « فاستمسك بالذي أوحى إليك » (١٢) ثم : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها » (١٢) .

هذا و إن طلبنا أصل لفظة solidarité الفرنسية ( وعليها تقاس الإنجليزية والألمانية ) أصبناه فى لفظة solide . و إنما solide تعدل كلة متين . وقد رأيت فى مقدمة هذا المبحث أن تماسك الجاعة لا يتهض إلا على انعقاد أفرادها ؛ وفى الانعقاد متانة .

<sup>(</sup> ٧ ) البيائي " أمثال " مصر ١٣٤٢ ج ١ س ٥٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) " أساس البلاغة " ج ٢ س ٣٨٦ ، العمود الأول تحت .

<sup>(</sup>١) " لـــان العرب " ج ١٢ س ٣٧٧ تحت .

<sup>(</sup>١٠) " أساس البلاغة " ض ك ٠

<sup>(</sup>١١) " المسياح الذير " ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>۱۲) سو ۲۲ آ ۲۳ ،

<sup>(</sup>۱۲) سو ۲ آ ۲۰۵ . ز سو ۲۱ آ ۲۲ .

## 1

# بعض المخطوطات العربية (لاستخراج مصطلحات مختلفة)

فى خريف سنة ١٩٣٤ بحثت فى دار الكتب الوطنية فى باريس الخيف سنة ١٩٣٤ بحثت فى دار الكتب الوطنية فى باريس المخطوطات العربية التى تبذل لنا ما يعزّز أوضاع لغتنا أو يَزيد فى متنها .

وكانت عنايتي منصرفة إلى أمر الصطلحات الفنية والعلمية . فوقع إلى نوعان من المخطوطات ، الأول : أن تنطوى المخطوطة على المصطلحات مرتبة نحو انطوا، المعجم على مفردات اللغة . وأما الثاني : فأن تجرى المصطلحات في تنايا المخطوطة متفرقة . ومما لا يقرب منه الشك أن مخطوطات النوع الأول أدنى منالاً وأتم فائدة ، إذ تسوق إليك الألفاظ متنالية معرفة ، على حين أن مخطوطات النوع الثاني همها الإفاضة في فن من الفنون باستعال مصطلحات عليك الستخراجها فتعريفها .

و إلى جانب هذه المخطوطات أصبت طائفة أخرى فى اللغة واللَّهَجات . تبقى أن أقول إنى أنظر هنا فى المخطوطات التى لها شأن والتى لم تطبع بعد ، ولربما فاتتنى أشياء فى هذا الباب(١) .

### معجمات المصطلحات

۱ → " التوقیف علی مهمّات التعاریف " لعبد الوءوف محمد ... المناوی
 △ ۱۰۳۱ ، رقم ۲۲۲۶ ؛ ۱۹۰ ورقة . ( ظ بروکلن ۱ ج ۲ ص ۲۱۲ ، ۲۰۷ ؛ بروکلن ۲ ج ۲ ص ۲۱۷ . )

قال المؤلف فى القدمة: « فقد وقفت على كتاب لبعض المتقدمين ملقب بالذريعة إلى معرفة ما اصطلحت عليه الشريعة، ذكر فيه تعاريف الألفاظ المتداولة على ألسنة حملة الشريعة المحتاج إليها

<sup>(</sup>۱) إلى لا أذكر قباس المخطوطة ولا أطنب في وصفها ولا أشرش لمؤلفها ولا كانبها ولا تاريخها ولا توع خطها ، إلا عند الحاجة ؟ وذلك لأنك تجد كل مذا وما يتصل به أنى " فهرس" (دى سلان) de Slane. Catalogue des (دى سلان) manusserits arabes, Paris 1883-95

Blochet, ( بلوشيه ) " فهرس" (بلوشيه ) " فهرس" (بلوشيه ) Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions, 1925 (ولا صها الأول ، وأرقام المخطوطات في هذا المبحث هي التي في ذينك الفهرسين (ولا سها الأول ، وآخر أرقامه ١٦٠٥) ، ثم إلى رأيت أن أرجع القارئ إلى " تاريخ الآداب العربية " البروكلين ، الم الدي شأنها ، أما الطبعة والوقوف على نسخ أخرى العخطوطة وعلى ما كتب في شأنها ، أما الطبعة الأولى من " تاريخ الآداب العربية " الذكور ( سنة ١٩٦٨ ى ى ) نفد دلك عليها بقولى : بروكلن ١ ؟ وأما " تكملة " هذا الكتاب فيفد دلك عليها بقولى : بروكلن ٢ ؛ وأما " تكملة " هذا الكتاب ( سنة ١٩٣٧ ى ى )

فى العلوم الشرعية الثلاثة ولا يستغنى مفسر ولا محدث ولا فقيه عن معرفتها . ورأيت المولى العديم المثال الجرجاني قد انتنى من ذلك الكتاب تعريفات واصطلاحات ولم يستوعبه ولكن راد من غيره قليلا . وألفيت الإمام الراغب ألف كتاباً في تحقيق مفردات أنفاظ القرآن . . . فجمعت زُبد هذه الكتب الثلاثة ووشحتها بفوايد اقتنعتها من قاموس كتب غير مشهورة لا يطلع عليها كل أحد . . . » .

المصطلحات مرتبة على حروف الهجاء . ولم أجد اسم المؤلف فى فاتحة الكتاب ولا خاتمته . إلا أنى فرأت على الورقة الأولى : د توتيف لمناوى ، - وتحت هذا العنوان د الفهرست » - والصطلحات ذات شأن ٢١ .

٣ — "كتاب السمات في أسماء النبات " نعز" الدين أبي إسحق إبرهيم ابن محمد بن طرخان بن السويدي الأنصاري ١٩٠٨.
 رقم ١٩٠٠ ؛ ٣٠٠٠ ورقة. ( ظ بروكلن ١ ج ١ ص ٤٩٣٠) الأسماء مرتبة على الأبجدية وليمن الألفاط نظائرها في اللاتينية واليونانية والبربرية. والحظومة من خط المؤلف نفسه. وقد زاد عليها وحذف منها. إلا أن الورقة الأولى والأخرة منفودتان.

عایة الإرشاد إلى معرفة أحكام الحیدوان والنبات والجماد فی المحدد الرموف محمد بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحدادی المناوی الشافعی (وهو اللذ كور قبل رقم ۱).

 <sup>(</sup>۲) والدؤاف نف معجم آخر نفیس عنوانه: "مفالید العلوم فی الحدود والرسوم"،
 وهو یس فی مصطلحات ۲۱ فنا ( ظیروکلن ایج ۲ س ۲۱۲ ).

رقم ۲۷۹۸ ( و ۲۷۹۹ ، نسخة أخــــری ) : ۱٤۰ ورقة . ( ظ بروكلن ۱ ج ۲ ص ۳۰۷ . )

هو معجم العلوم المذكورة ، مرتب على حروف الهجاء ، يخط ابن النوائف ، مع تعليقات للمؤلف نف.ه .

### المخطوطات التي منها تستخرج المصطلحات

المقترح في المصطلح ألمحمد بن إسماعيل ( بن ) وداعة المعروف بابن البقال ١ ٥٦٧ .

رقم ۲۳۹؛ ؛ من الورقة ؛ إلى الورقة ۳۸ . ( ظ بروكين ۲ ج ۱ ص ۹۰۵ . )

في هذا الكتاب إثبات الألفاظ الستحلة في « رمي البندق ، الله .

۲ - أمطالع العلوم ( ومواقع النجوم ؟ ) ألحمد أمين بن خير الله الطيب العمرى ١٢٠٣ (<sup>(3)</sup>.

رقم ۲۰۰۹ ؛ ۲۰۰ ورقة .

هو دائرة معارف فيها من كل علم طرف ( تحو وصرف ويلاغة ومنطق وجدل وكلام ونقه وطبيعة والهيات وفلك وعندسة وهيئة وموسيق ) . إلا أن الحط قبيح •

۳ - "كتاب المخزون ، جامع الفنون ` لابن أخى خزام ۵ (؟)
 رقم ۲۸۲۴ ؛ ۹۰ ورقة ( و ۲۸۲۳ ، الجزء الثالث ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو خلاف 'المفترح في الصطلح' لابن منسور محمد البروي ١٦٨٥ (خ
 في مصطلحات المجدل . ظ بروكلن ١ ج ١ من ١٦٠٠) .

 <sup>(1)</sup> لیس علی المخطوطة اسم حؤالف. وامله ذلك الذی دونته ( ز بروكلن ۱ ج ۲
 س ۴۲۴ ، بروكلن ۲ ج ۲ س ۲۰۱ ) .

نيخ هذا الكتاب سنة ١٧٥ لأحد من خاصة المهائبات (قايت باى ؟) ، وموضوعه . فن الحرب ، وفيه مصطلحات كثيرة ونزاويق وأشكال ، وبعض أوراقه مفقودة . وفي : بروكلن ١ ج ١ ص ٤٣١ ى أن هذا الكتاب المخطوط — وعنوائه " معرفة الرمى بالنشاب وآلات الحرب وأنواع وجوه الرمى وكيفيات شروطه وأحواله " — من تأليف ناصر الدين أبى عبد الله ... يعقوب بن إسحاق بن أخى حزام من المئة الثالثة .

عاوى اللباب من علم الحاب ` لتقى الدين بن عز الدين الحنبلي ۵ ۸۱۲ .

رقم ۲٤٦٩ ؛ ٤٣ ورقة . ( ظ بروكلن ٢ ج ٢ ص ١٥٦ . )

ه - " الرسالة الشرفية في النسب التأليفية " لصنى الدين عبد المؤمن
 ابن فاخر الأرموى ٨ ٣٩٣ .

رقم ۲٤٧٩ ؛ ٥٦ ورقة ، ( ظ بروكلن ٢ ج ٢ ص ٩٠٧ . )

هو كناب في الموسيق جدًا نفيس . وقد غل إلى اللغة الفرنسية على يد : البارون ديرلائچي D'ERLANGER ونشر في باريس سنة ١٩٣٨ في مجموعة D'ERLANGER ونشر في باريس سنة ١٩٣٨ في مجموعة

### في اللغ\_\_\_ة

۱ — "كتاب فيه جميع مختصر العين" لحمد بن حسن الزبيدى ۵ ٣٩٩.
 رقم ٣٤٧ه و ٣٩٦ه ( نسختان ) ؛ الأولى ٣٩٦ ورقة ،
 والثانية ١٤٩ ورقة . ( ظ بروكان ١ ج ١ ص ١٠٠ . )
 و د المين ٤ هنا "كتاب العين" للخليل بن أحد ۵ ١٧٥ (٥).

 <sup>(</sup>ه) وقبل البث بن المظفر بن قصر بن سيار الخراساني ، وكان تلهيداً للخليل
 ( ظ أنستاس مارى الكرملي " نشو، اللغسة العربية وتحوها واكتهالها " مصر ١٩٣٨ س ١٩٨).

٣ - " الإقليد في شرح الفصل " لأحمد بن مجمود عمر الجندى
 الأندلسي من المئة الثامنة .

رقم ۲۰۳ ؛ ۲۰۳ ورقة . (ظ بروكلن ۲ ج ۱ ص ۹۱۰ .) و « المفصل ، هنا "كتاب الفصل " فازغنسرى ۵ ۳۸۸ .

### في اللهج\_ات

۱ — أالدستور في اللغة ألأبي عبد الله الحسين بن إبرهيم بن أحمد النّطَانزي ۵ ۹۹۹ ( وقبل ٤٩٧ ) .

رقم ۲۸۶ ؛ ۱۶۹ ورقة . ( ظ بروكلن ۱ ج ۱ ص ۲۸۸ ، بروكلن ۲ ج ۱ ص ۵۰۵ ) .

هو معجم للالفاظ العربية الفصيحة مع تفسير لها في الفارسية و « العربية الـــابرة » . إلا أن يعش صفحات المخطوطة غير سايمة .

معجم فرنسى مع ما برادف ألفاظه فى اللغة العامية السورية ( الحلبية خاصة ) ليشيل ا . ا . ليرو MICHEL A.A. LE BOUX رقم ١٧٣٨ عضعة (٢) . وتاريخ المخطوط سنة ١٧٣٨ المسيحية وهو من خط المؤلف .

 <sup>(</sup>٦) فى كل صفحة ثلاثة أعمدة : الأول الفظة الفرنسية ، والثانى للعربية ، والثالث رسم اللفظة العربية بالحروف الفرنسية .

#### ذيسل

تلك هي بعض المخطوطات التي انتهت إلى في دار الكتب الوطنية في باريس. وهنالك مخطوطات أخر أصبتها في دار الكتب الوطنية في برلين الريس. وهنالك مخطوطات أخر أصبتها في دار الكتب الوطنية في برلين المحلف المتعلقات عن إيفائها من البحث والمراجعة . و إنى ذا كر لك بعضها على سبيل التمثيل (٢٠) .

### في مصطلحات الفلسفة

۱ - "كتاب الجدك" تأليف الشيخ الإمام العالم ... شرف الإسلام شرف الدين أبى عبد الله بن إبرهيم بن عبد الواحد بن على ابن سرور المقدسي الحنبلي ۵ بعد ۹۳۰ .

رقم ٣١٩ه ؛ من الورقة ١٧ إلى الورقة ٣٣ م. ( ظ بروكان ١ ج ١ ص ٣٩٨ ، بروكان ٢ ج ١ ص ٦٩٠ .)

٢ - كتاب الحدود \* تأليف الشيخ الإمام العالم ... شهاب الدين أحد الشهير بابن الجندى من الله الثامنة أو التاسعة (؟).

رقم ٥٣٧٧ ؟ من الورقة ١٤٩ إلى الورقة ١٥٦ (١).

 <sup>(</sup>٧) أرقام المخطوطات هي التي في: آلفرت "فهرس المخطوطات العربية ... "
 Ahlwardt, .1mb. Ilss.

<sup>(</sup>A) هذان المخطوطان لدى مصورين .

#### في مصطلحات الموسيقي

- ١ "رسالة فى السماع والرقص والصراخ واستماع إنشاد الشعر وغيره"
   ١ "رسالة فى الدين ( أحمد بن تيمية ) ٢٢٨ رقم ٢٠٥٥ ؛
   من الورقة ٤١ إلى الورقة ٥٣ .
- ٣ "كف الرعاع عن محرمات اللهو والساع " لابن حجر الهيتمى
   المكى ٥ ٩٧٣ رقم ٥٥١٧ ؛ من الورقة الأولى إلى الورقة ٤١ .
- ٣ " كتاب فى أدوار الإيقاع " لمجهول رقم ٣٣٥٥ ؛ من الورقة
   ١٦٣ إلى الورقة ١٦٩ .

نظرت في هذه المخطوطات نظرة المطلع لا نظرة النقب . وقائدة هذه المخطوطات أنها تثبت مصطلحات وتذكر أسماء آلات :

أما المداطلخات فتل «المازف» أى « آلات الطرب» (رقم ۱۰،۵۰ من ۱۰ م)، و « مجرد اللغاء ، أى : الغناء من غير مساوقة بالآلة ( رقم ۱۷،۵۰ من ؛ م ) . و « السنا» ( جم د سدوده) أى : النفية ، نحو «عشاق» و « لوى » ( رنم ۲۳،۵۰ مساوده ) .

وأما أسماء الآلات فنل ( الصفافتين » و « الصنج » و « الجنك » و « الكنجة » و « السنطير » و « الدريج » ( رقم ۷۷ ° ° ص ۱۹ ، ۳۳ ى ) .

كل ذلك قضلا مما في هذه المخطوطات من الفائدة المرسيقية الصرفة .



## لَحَق الكتاب

١ - المسارد "

ا – مسرد المخطوطات

مسرد الاصطلاحات والألفاظ الخاصة

ح – مسرد الاصطلاحات والألفاظ الخاصة لغير اللغة المربية

٢ \_ المستدرك

ا - المضاف

ب --- الفائت

استعبل لفظة « المسرد » (والجمع « مسارد » ) إزاء كلة الملماء في مصر والشرق العربي من لفظة « الفهرس » السائرة على أفلام الملماء في مصر والشرق العربي ، لسبين : الأول ، أن الفهرس هو « الكتاب الذي تجمع فيه الكتب » ( " لسان العرب " ج ٨ ص ٨٤ ) ، فينظر إذن إلى لفظة و معامون وأما السبب التاني فأن الفهرس أصبح من الألفاظ المشتركة ، إذ يستعمل الآن للدلالة على الكتاب الجامع المكتب ، وعلى مشتمل المكتاب أي مضمونه وموضوعاته المحالب الجامع المكتب ، وعلى مشتمل المكتاب أي مضمونه وموضوعاته المائلة . المائلة والأسماء وما إليها . وتراني أستممل في هذا المكتاب لفظة « الفهرس » للمدلول الأول ، ولفظة « المشتمل » للمدلول الثاني ، في هذا المكتاب أنها هذا المدلول الثاني ، في الفعلة « المسرد » المدلول الثاني ،

و « السرد فی اللغة : تقدمة شیء إلى شیء تأتی به متسقاً بعضه فی إثر بعض متنابعاً » ( " لسان العرب " ج ٤ ص ١٩٥ ).

#### ١ – مسرد المخطوطات

- ١ أنبت منا المخطوطات المستند إليها في مختلف المباحث ما عدا البحث الثامن : " بعض المخطوطات العربيسة " ، وذلك لأن المخطوطات العربيسة " ، وذلك لأن المخطوطات المدرجة فيه فربية المنال بما هو عليه من الغربيب مم قلة الصفحات .
- ٣ الإشارة الأولى بالرقين الكبير والصنير ( رقم الصنعة فرقم السطر )
   ترجع إلى الموضع الذي فيه وصف المخطوط ، وسائر الإشارات ترجع
   إلى المواضع التي ذكر فيها ،
- حونك مسردين: الأول الأساى المخطوطات، وانشائى الأسماء المؤلفين.
   وقد رتبت أساى المخطوطات على حروف العجم ورقتها على التبالى من ١ إلى ١٩٠، ثم رنبت أسماء المؤلفين على حروف العجم أيضاً ؟
   إلا أن الأرقام التي قسيقها إنما ترجع إلى أرقام أساى المخطوطات، عند : د إن أبي الدنيا ٢ ٥ = هذا مؤلف المخطوط رقم ٩ وعنواته: " مكارم الأخلاق " .

#### أساى المخطوطات

| للسمعانى | " أدب الإملاء والاستملاء"                    | ١ |
|----------|----------------------------------------------|---|
|          | ص ۲۴ س ۱۷                                    |   |
| لجهول    | " رسالة في خلق الإنسان "                     | ۲ |
|          | IN TEED TE-N TY-FEET                         |   |
| للسيوطي  | " العجالة الزرنبية في السلالة الزينبية " ١١١ | ٣ |
|          | 14 -16 1 - 1                                 |   |

| للا"ر دبيلي                 | ع "كتاب الفتوة"      |
|-----------------------------|----------------------|
|                             |                      |
| الشامي                      | ه "كتاب الفتوة"      |
| J=                          | loging pryyax        |
| لجهول                       | ٣ أفصل في المروة أ   |
| 77-174                      | kinig inning. Hod    |
| لابن جعدويه                 | ٧ أمرآة المروات ١٢١٠ |
| 4 - V F-101 11 12-17 11-1.0 |                      |
| 7                           | 7-70 17 °V 17 77     |
| لجهول                       | ٨ " مكارم الأخالق "  |
|                             | 41-11 proper         |
| لاين أبى الدنيا             | ٩ " مكارم الأخلاق "  |
| 11-11-55 12 10 ET 18-1.     | 7447 PMy -3          |
|                             | 13 TT 5              |
| للطبراتي                    | ١٠ مُكارم الأخالق "  |
|                             | 14-15 2-5 AL         |
| للنيسابورى                  | ١١ "مكادم الأخالق"   |
|                             | 7A                   |
| لابن الصاغ                  | ١٢ أحكارم الأخارق "  |
|                             | 44-6544              |
| لابن حبيب                   | ١٣ أمكارم الأخالق "  |
|                             | x=744\$              |
| الابن عبد الرحمن            | ١٤ ` مكارم الأخادق " |
|                             | 14114-8              |
|                             |                      |

<sup>(</sup>٢) هذا الخطوط لدي مصورا .

| ايرق<br>ا                               | " مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَمَدَامٌ الأَخْلَاقِ *                      | ١٥ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 64                                      | 1713 on 80 1 80 10 10                                                |    |
| لابن بنين                               | * مكارم الأخلاق وطيب الأعراق * <sup>١٣١</sup><br><sub>١٣—١٢</sub> ٣٤ | 17 |
| النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | " مكارم الأخلاق والسياسة "                                           | ۱Y |
| ٥٠ ظ بعد " المناف" .                    |                                                                      |    |
| ف وغراك النشبيهات عجمول (الم            | مُ مكارم الأخارق ومحاسن الآداب و بدائع الأوسا                        | ١٨ |
| 107-1                                   | 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 7                             |    |
| لابن كنان الدمثق                        | * مكارم الحَالاَّ ق لأهل مكارم الأخلاق "                             | 19 |
| د بن ۱۳۰۰ المحلق                        | سهرم المار في وصل شارم الم عاري                                      | 14 |
|                                         |                                                                      |    |

### أسماء المؤلفين (٥)

| 10   | البرقي     | ٩  | ابن أبي الدنيا   |
|------|------------|----|------------------|
| W    | التسترى    | 14 | ابن بنين         |
| ٥    | السامى     | ٧  | ابن جعدويه       |
| 4    | السمائي    | ۱۳ | ان حيب           |
| her. | السيوطي    | 17 | ا بن الصباغ      |
| 1+   | الطبراني   | ١ź | ابن عبد الرحمن   |
| 11   | التيسابورى | 19 | ابن كنان الدمشتي |
|      |            | ٤  | الأرديلي         |

<sup>(</sup>٣) المخطوطات رقم ٢١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١١، ١١ مفقودة كما تقدم ص ٣٣ ي.

<sup>(</sup>٤) تقدم أنى نصرت المخطوط رقم ٣ وبعش المخطوطين رقم ٤ و ١٨ .

<sup>(</sup>٥) وهي مختصرة ، وتجدما كاملة في الراجع -- ظ أيضاً " الفائت " .

#### مسرد الاصطلاحات والالفاظ الخاصة

الرقم السكبير يشير إلى الصفحة ، والصغير إلى السطر . وإذا كثر ورود السكلمة أشرت إلى أول موضع ترد فيه ثم أضفت : كثيرًا ، والمراد : كثيرًا ما ترد .

الإلزامات ٧٢, الإلمنيات ١٠, الأمثال العالمية ١٠, ١٩٣، الإمداد ٣١، ٣٩، الأمور الكلية العامة ٣١, الأمين ١١٤، الانفعالية ١٢١، أن ينفعل ١٢١، أهل اللسان ١٦٦. الأوضاع العربية ١٥، الإيقاع ١١٩،

بذاتها ومن ذاتها ۹۱٪ البسيط ۱۲٪ البصيرة ۵۷٪ ۱۱۳٪ بَعْدى (نسبة إلى بعد) ۱۱۰٪ بالفعل ۲۸٪، ۹۱٪ ۱۲۱٪ بالقسوة ۹۱٪ بما هو ۲۰۰ هی ۷۱٪ ۲۲٪ ابتـذال اللفظ ص ٢٢.٥٠

... المعنى ١١٥٠، ١٠٠ الإبدال ١٥٠، العنى ١١٥، ١٩٨، الإنحـاد (في المفهوم) ١٩١٨، الانحـاد (في المفهوم) ٩٥، الاحتمال ٥٥، ١٩٥، ٩٥، ١٤٠، الاحتمال ٥٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٤٠، الأخلاقية والعالم)، الأخلاقية والعالم)، الأخلاقية والعالم)، الأخلاقيات (علم) ٣٣، كنيرا الأخلاقيات التقليدية ٣٣، كنيرا العملية ٤٨، ١٠٠، العملية ٨٤، ١٠٠، النظرية ٨٦، ١٠٠، النظرية ٨٦، ١٠٠، النظرية ٨٦،

الأخلاقية (سفة) ٣٤ كثيرا الاستطلاع ٧ الاستطلاع ٧ الاستغراق ٧٢ الاستلزام ١١٦ الاشتباء ٨٧ إطلاق العام على الحاص ٩٧ ١٦٦

البناء الاجتماعی ۸۵، كثيرا البناء اللغوى ۱۲۱،

التجريد ٢٦، ٢٦، ١٩، التجريد ٢٠، ٢٩، ١٠ التحريف ١٠،٠ التحقيق ٢٠،٠ التحقيق ٢٠،٠ التحقيق ٢٠،٠ التحليل النظرى ٤٨، التحوال ١٩٠٠ التخصيص ٤٥، ١٦، التخصيص ٤٥، ١٦، التخييل ١٩٤٠ التخييل ١٩٠٠ التدبير ١٩٤٨ ١٠، ١٩٤٠ التدليل ٣٠، المترادف ٨٩، ١٠٠ الترادف ٨٩،

التوسل ، التوسيل ۱۱۹۹ ، ۲۰ م التشريفات ۱۰۰ ، ۱۲۱۳ ، ا التشريفاتي ۱۵۱۳ ، محتبرا التشيع للآراء ۲۳ ،

التضامن ١٢٢ ڪئيرا

التعاون ۲۲۸، ۱۲۲۰

الترتيل ١١٩ ...

التعریف ، التعریفات ۲۰ ۵۸ ، ۲۰ در ۱ کنیرا

التعريف بمحض الذات ١٥٥٤ (١)

التعریف الحقیق ۲۰ متعویض الضرر الأدبی ۱۱۳ متعویض الضرر الأدبی ۱۱۳ متعویف التعیین ۱۰ مینیوا التقریب ۷۰ متعوا التقریب ۷۰ متعوا التقلید ، التقالید ۲۰ می ۱۱۰ مینیوا التقلید ، التقالید ۲۰ می ۱۱۰ مینیوا التقلیدیة (صنة) ۳۱ متعید المعنی ۹۸ می ۱۱۰ مینیوا التقالید ۱۱۰ مینیوا التقالید ۱۱۰ مینیوا التقالید ۱۱۰ مینیوا التقالیدی ۱۲۰ مینیوا التقالیدی ۱۳۰ مینیوا ۱۳ مینیوا ۱۳

التناقض ٦٥. تهذيب الأخلاق ٣٦. التواتر ١٢٣. التوستع في القول ٦٢.

الثأر الانفعالي ٨٣<sub>ه</sub> ٣٨٩ الثأر الفعّال ٨٣<sub>ء</sub> ٣٨٣

الجاه ١٩٠٠ ١١١٦

الحال الناشطة ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) ظ بعد " الفائد".

الحال الواقفة ١٠٠. الحاليّة ١٣١، الحدّ ٤٤.. الحدس ٢٨..

الحديث : علته ، ضعفه ؛ صحيح ، موضوع ؛ متصل ، منقطع ؛

موصوع با منصل ، منقطع ،

خرمة ۱۱۳ م

الحقيقة ههم ٢٩٠

الحكمة الخُلقية ٢٣٦ ٢٩٠ الحكمة الخلقية النظرية ١٩٤٧

الحارجيّ ۱۹۱۲ الحاصّ (إطلاقاً) ۱۲، الحاصة (الألفاظ) ۱۳، كثيرا الحاصيّة المجرّدة ۱۲،

الخالقي ( المعنى ، الواقعة ، العادة ) ۱۱۲، ۲۰۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱

۱۶۷۳ ڪئبرا<sup>(۲)</sup> الحنواص ۱۹۸۹

درجة شرف ١١٤٧

الذات ط: بذات ، التعريف بمحض الذات ، من ذات

الذاتيّة (زطلاقاً) ١٢ م، ذاتى (أصل) ٤٥٥

رة شرف ۱۱۳ الرياضات النفسانيّـة ٤٥٤،

السلوك ٥٦ ،٦٧ السياسة ٤٧ ، ١٩٤٨ سياسة النفس ٤٩

الشخصيّة ۱۸۲۰ شرف المهنة ۱۱٤، (على) شرف فلان ۱۸۱۵، الشيخ ۱۸۱٤،

الصفات اللازمة ٢٥٠.١-١١ ( جملة ) صلات اجتماعية ٢٧٠

الفيات ١٢٢،

العام (إطلاقاً) ١٥١٢ كئيرا العرض ١٩٥٣ كئيرا العشير ١٧٦، العصبية ٤٨٥ العقل الفتال ١٣١١، علم الاجتماع ١٣٠٠، علم الأخلاق ٣٣٩ علم السلوك النظرى ١٥٤٠.

 <sup>(</sup>٢) لفظة « الحلق، تتصل ينؤدى اللغوى ، و افظة « الأخلاق» بمادة الأخلافيات أو علم الأخلاق.

علم الكلام ٦٨٪ علم الواقعات الحثالقية ٥٦٪ العلم الوضعى ٣٧٪ العناصر الأصلية ٨٤٪ العناصر اللازم ١٥٤٪

الغالب (المدلول) ١٠١٦

القاطاغوريّات ۱۲۱، ۱۲۱، آقبلي (رأى) ۱۳، ۱۲۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، القَّبول ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، القَبول ۱۱۸، ۱۲۱، القاري الكلية ٨٤٪ ظ: بالثوة قوى النفس ٨٤٪ ظ: بالثوة القوى الشهوانية ٨٤٪ القوى النضيية ٨٤٪

القوى الناطقة ٤٨ ،،، اليقيم ٤٥ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٢٧٠ ... الأخلاقية ١٥١٦، ... المجرّدة ٣٧، ١٠٨.

الكنب المعتبرة ٣٤٠ الكفالة ١٠٢٣ م ١٠ الكفالة ١٠٢٣ م ١٠ الكلامية ١٤٨ كلة رَّمَزُ ٥٠ و ٣٧٠ ، ١٠٨ عالم ١١٢٥ الكليم الروامز ٢٠١ ، ١١٣ الكليم الروامز ٢٠١ ، ١١٣ الكليم الروامز ٢٠١ ، ١١٣ الكليم الروامز ٢٠١ ، ١٢٣ الكليم الكيفية ٢٠٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ الكيفية ٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢ ، ١٢٢ ، ١٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ،

اللبس ٨٩ ، الملتبس ٩٣ ، الملتبس ٩٣ ، ه المكتاب ١٣٣ اللدونة ١٥٥ ، الدن ٢٣٠ اللطافة ١٥٥ ،

ما ظ: بما المبدأ (إطلاقاً) ١٠٢٤ ١٠١٠ ١١٠٠ مبدأ اجتماعی ٢٠٣ ... أخلاقى ١١٢ ... دفع جذب الملايم ١٤٤٨ ... دفع المنافر ١٤٤٨

المساوقة ١١٧ عكثيرا المسرد ١١٣٠م ١٠٠١ كنيرا المسلبات ١٢ ١١ المشاهدة ١٢٢, المشترك (اللفظ) ١٢٢ي ١٢٣٣ المشتكل ٧ ١٣٣ ١٣٣ المضاف ۱۲۳ مع۱ المارضة ومهر المعنوية (إطلاقًا) ٢٥، ١١٢, ١١٢, المعنويات ٥٩٥ المعيته ١١٨ و المفردة ۷۱م م ۱۰۸ المفهوم ١١١٨ ي القابلة ٢٧ ٨٩, ١٠١, ١٠١م المقارنة ١١٨. « المقامات والأحوال » ٤٩٪ المقبولات ١٢ ١٤ المقولة ، المقولات ١٠١١، ١٠ المقيّد (المعنى) ١٠١٦ ١٠ ١٠ الملموس ٧٦ي المهائلة ١٠٠٠ من ذي نفسه ۲۷ من الحارج ١٠٨٩ المنطق ١٠. المنهج الوضعي ١١٠٠ ٢ــ٧

... معنوی ۷۳ المبذول (إطلاقاً ) ٧٣ ، مبذول (أصل) غ٥٦ (واقعة) ٥٦م المتالاة ١١٩ ، المتالي ١١٩ كنيرا المتعمارُف ٦٢.٠ المتكام ، المتكلمون ١٥٤ عم. ٧٤٠ المتمكن في الواقع ٣٧٠٪ المتمينز ٨٩ المتوهُّ م (المعنى ) ٢.٧٠ المحاز ٦٢ ڪئيرا المجاورة ١٠٥٪ ٪ ١١١٥، ١١ المجانسة ١٨٩٩ .. ١٨٩٩ المجسرة ١١٣ المحَسّ ٢٥٦ المحسوسات ١٧١٢ مدّ الصوت ١١٩ ي المدرك : الأخلاقي ٧٦ ، العام ٧٤ ٪ ، الملتبس ٩٣ ، المراسلة ١١٧ و كثيرا ، المراسل ١١٩م ڪيرا المُرتجِل (الرأى) ٢١٣ ڪئبرا المركئب ١٤١٢ المسالك الوصعية ١٠٠ المسانيد ٢٤ ، ٣٤ ، ٢٠ الما

المواضَعات ۱۱۷<sub>۸</sub> الموضوعية (إطلاناً) ۱۳<sub>۲۹،</sub> موضوعی (أصل) ۵۶<sub>۷ (</sub>بحث) ۲۶

... الحارجى ٤٢ النقــل ٢٧٠، ١١٦، نقل الحروف ١٠١٥ رنيف ١٦١١٣

الواقعة ، الواقعات ٥٢ كنيرا ... الحلقية المحسنّة ٥٦ ١١-١٦ وصائف الشرف ١١٤، وصيفات ... ١١٤، ١١٤، الوضعى ٥٦، ١١٤، ١١٠٠ لوضعى ٥٦، ١٧٠، ١٧٠٠ الوم ١٠٨، ٣٧،

يفعل ١٣١م ه. ينفعل ١٣١م ه.

تنبيه — أغناتُ الألفاظ الخاصة بلغة القانون، الجارية في المبحث الأول: " مسلمون في قتلندة "، لشيوعها ، تم المسطلحات الواردة في المبحث الثامن : "بسش المخطوطات العربية" ، لاتصافها بهذه المخطوطات وحدها ، تم الألفاظ والتعبيرات العاشية ، لفلتها . السكتير من هذه الاصطلاحات والألفاظ الحياصة مما و كنشت أو مما تخييت . والفليل منها والرد في التصوص الفنيسة ، وبالمراجعة يتسير هذا من ذلك .

# مسرد الاصطلاحات والالفاظ الحاصة لنير اللغة العربية

 (c) — الكامة إنجابزية . (c) = الكامة أثانية . والكامة المرسومة بالحرف المائل : لاتينية . وسائر الكامات : قرنسية أو معتركة .

| accompagnement          | 117, 118 | délicatesse                 | 54    |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------|
| accompaniment (e)       | 117      | demoiselles d'honneur       | 114   |
| acte, en                | 91, 416  | distinctes (agglomérations) | 89    |
| a priori                | 110      | dommages et intérêts morau  | x 143 |
| arbitrairement          | 46       | donné, le                   | 7.3   |
| Regleitung (d)          | 117      | dynamisme                   | 123   |
| bothles markes          | 38       | i éminentes vertus          | 38    |
| (1                      | 121      | enquête                     | 7     |
| catégories              | 144      | en tant que                 | 71    |
| eérémonial              |          | entendement                 | 73    |
| chambellan              | 114      | entr'aide                   | 48    |
| chevalerie              | 52, 71   | espèce humaine              | 48    |
| eitation                | 8        | état dynamique              | 100   |
| communication           | 31       | état statique               | 100   |
| concept confus          | 93       | ethics (e)                  | 3/6   |
| contents (é)            | 133      |                             |       |
| contribute              | 76       | Ethik (d)                   | 36    |
| eritique externe        | 44       | éthique                     | 36    |
| critique interne        | 42       | éthologue                   | i di  |
| 4                       |          | fait 50                     | . 56  |
| dames d'honneur         | 414      | forme active                | 421   |
| définition essentielle  | 54       | Torne active                | P & L |
| définition réelle       | 60       | homogénéité                 | 89    |
| degree with honours (e) | 114      | bonneur professionnel       | 114   |
| dehors, du              | 89       | honoris causa               | 115   |

| index                   | 133      | personality (e)            | 120      |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| individualism (e)       | 120      | prénotion                  | 110      |
| individualisme          | 120, 121 | prestige                   | 116      |
| Individualismus (d)     | 120      | puissance, en              | 91       |
| Individualitaet (d)     | 120      | qualités passives          | 401      |
| individualité           | 120, 121 |                            | 121      |
| individuality (e)       | 120      | quotation (e)              | 18       |
| Inhalt (d)              | 133      | rapports sociaux, une somn | ie de 76 |
| inquiry (e)             | 7        | Register (d)               | 133      |
| Intellect actif         | 124      | restriction, par voie de   | 97       |
| Leitmotiv (d,)          | 39       | science des faits moraux   | 56       |
| lots universelles       | . 48     | Sittenlehre (d)            | 36       |
|                         |          | sol, en soi et par soi     | 91       |
| maids of honour         | 114      | Solidaritaet (d)           | 120      |
| maître des cérémonies   | 413      | solldarité 120,            | 122, 123 |
| mention honorable, avec | 414      | solidarity (e)             | 120      |
| morale                  | 36, 56   | souplesse                  | 54       |
| moralité                | 56       | subjectives (valeurs)      | 54       |
| morphologie sociale     | 86       |                            | 400      |
| mot symbole             | 73, 108  | table des matières         | 133      |
|                         |          | technical (e)              | 46       |
| notion éthique          | 71       | technique                  | 16       |
| objectives (valeurs)    | 54       | tendance                   | 154      |
| obligations             | 72       | tradition                  | 56       |
| te-IT                   |          | transliteration (e,)       | 15       |
| particular (e)          | 16       | typique                    | 16       |
| passion                 | 121      | usure sémantique           | 145      |
| passivité               | 121      |                            |          |
| Persoenlichkeit (d)     | 120      | valeurs                    | 54       |
| personnalité            | 120      | virius                     | 72       |

ص ٣٣ (ح) ٩: أرشدني المستشرق الدكتور ما يرهوف إلى تاريخ وفاة التسترى ، وهو : محمد بن أحمد بن عثمان التسترى ( الأصل ) المدنى أبو عبد الله شمس الدين ٢٨٥ ( ظ العسقلاني " الدرر الكامنــة ... " حيدرآباد الدَّكن ١٣٤٩ ج ٣ ص ٣٣٨ ؟ ابن العهد "شذرات الذهب ... " مصر ١٣٥١ ج ٦ ص ٢٨٨ ى ) . واطلع الدكتور شَيَخْت، أستاذ اللغات السامية في كلية الآداب لجامعة فؤاد الأول ، على كتاب ' مكارم الأخلاق والسياسة " للتستري (وهو مخطوط) بعد نشري مبحث " مكارم الأخلاق " بالفرنسية في رومة كما تقدم (ص٣١) . فأخبرني قال : « إن الذي في رأ بي : ١ \_ الشك في أن عنوان الكتاب : "مكارم الأخلاق والسياسة" ، وإن أثبت كذلك في صدر النسختين . والسبب أن كاتب النسخة رقم ١٣٥٣ قالُ في خاتمة الكتاب : تم كتاب مكارم الأخلاق والسياسة والزهد وما أشبه ذلك ... ٢ ــ الشك في أن الكتاب للتسترى ، وإن أُثبت اسمه في صدر النسختين . والسبب أن التسترى ذُكر في ص ٢ من النسخة رقم ١٩٥٤ و ص ٢ م من النسخة رقم ١٣٥٣ على أنه صاحب "كتاب الأخلاق" . ٣ ــ الظاهر أن الكتاب تصنيف وجمع ، إذ فيه قصول من "كتاب الأخلاق" للتسترى و "وبداية الهداية" للغزالي و " سراج الملوك " للطرطوشي . » و بعد "، فسواء كان العنوان هذا أو غير هذا ، وسواء كان التمتري صاحب المخطوط أو غيره ، فالحديث الذي استخرجته من "مكارم الأخلاق والسياسة " إنما هو مثبت في المخطوط .

ص ٣٤ س ٣٠ : ظ أيضاً : محمد صفى الدين الحسيني العاملي "مناهل الأشواق في العقل والعلم ومكارم الأخلاق " صيدا ١٩٣٢ . وفي هذا الكتاب أن المظهر الخاص بالإنسان هو مكارم الأخلاق ، و « للدين الإسلامي قانون أساسي هو أساس مكارم الأخلاق » (ص ٣٢ ي ي ) . ص ۶۷ ( ح ) ۶۹ : أيضاً : يحيى بن عدى ( وهو مسيحى △ ٣٦٤ أو ٣٦٣ ) " تهذيب الأخلاق " مصر ١٩١٣ ص ١١ س ٧ ؛ ز ص ٤٨ س ١٣٠٠

ص ٦٧ (ح) ٣٨ : وتجد بيت بشار في : النويري "نهاية الأرب..." مصر ١٩٢٤ ج ٣ ص ٨٠ . ي (ح) ٣٩ : و الأدب الكبير " الإسكندرية ١٩٦٢ ص ١٢ . ي (ح) . غ : ز " الأدب الصغير " في "رسائل البلغاء " مصر ١٩٦٣ ص ٣٥ : « والرجل الذي لا مروءة له يهان » . ي (ح) ٤١ : ز ذ رواية "رسائل البلغاء" ص ١٠٥ : « رقة شأن وخفة منزلة » .

ص ٦٨ (ح) ٣٤ : ز ابن منقذ ' لباب الآداب ' ط أحمد محمد شاكر مصر ١٩٣٥ ص ٢٣٨ ، ٢٣٤ : « اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة » ، « ولا مروءة لمن لا أدب له » .

ص ٢٩ (٢) ٥٠، ٥٠: رُ الكنز المدفون والقالك المدون مصر ١٢٨٨ ص ٢٥٠

ص ۷۷ س ۱ : (... والفتوة) والدين والعقل : ظ " الأدب الكبير " في " رسائل البلغاء " ص ۲۰ س ۸، ص ۷۰ س ٤ ، ص ۲۰ س ۲۰ س ۲۰ ابن خلمون "مقدمة " بيروت ۱۹۰۰ ص ۱۹۰۰ أيضاً قبل ص ۲۰ س ۲۱ ، ثم ظ " الأدب الصغير " في "رسائل البلغاء "ص ۵۱ س ۲۷ ، ز ص ۶۵ س ۲۱ ؛ " مرآة المرو "ات " الباب الخامس ؛ أيضاً قبل ص ۲۳ س ۲ ، في (ح) كام المالة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة . والمنافقة المنافقة المنافق

ص ۷۷ س ، ۱۰ ربیت البراق فی شعراه النصرانیة مس ۱۹ ، ش ۱۰ و تحت کهم بها وانجذابهم إلیها : ظ أبیات البراق فی شعراه النصرانیة مس ۱۹ س ، د ، عند عرب الیوم ، فی شعراه النصرانیة مس ۱۶۳ ، ش ۱ س ۳ س ، د ، عند عرب الیوم ، قول البدوی : «کل عشیرة تشاطر أفرادها الفسرح والترح » ( " خسة أعوام فی شرقی الأردن مس ۱۱۱ فوق ) ، کی (ح) ۲۱ : وعند قبیلة « البرولة » فی شال الجزیرة لهذا العهد ، کل الحی « یطرد و ینظیرد » المحدوم والدفاع ) : ظ Musil, The Munners می المجسوم والدفاع ) : ظ And Customs of the Itwala Bedonins, New York 1928 می ۱۹۵۹ می

( لقبیلة «الرولة» ، فی اللغمة العربیمة ، ظ الریخانی " ملوك العرب" بیروت ۱۹۲۹ ج۲ ص ۵۵ س ۱۰ ی ی ، ص ۵۰ س۳ ی ی . )

ص ٨١ س ١٢ : ز قول البراق في "شعراء النصرانية" ص ١٤١، ش ٢٠

ص ٨٦ س ٦ -- ٩ : وعند « الرولة » التبعة على جميع أهل القاتل ( ...The Manners ص ١٨٩ ) ·

ص ۸۳ س ۱۰ : هذا أمر طرض . والجارى فى شرقى الأردن ، كا جاء فى خمسة أعوام ... ` أيضاً (ص ۲۱٠ى)، أن المدفوعين إلى الثأر م أولاد القتيل وأقرباؤه بل عشيرته كلها . ز عند « الرولة » : الثأر واجب على جميع أهل القتيل ( ...The Manner ص ۶۸۹ ) .

ص ٨٦ س ٤ ى ى : صرفتُ أكثر وجه الكلام إلى ترتيب أنساب العرب بحسب مذهب الماوردى الذى اختاره فى كتابه : الأحكام السلطانية ، لأنه قصد التأليف فى هذا الباب قصدا ، ولأن هذا الترتيب إنما هو الذى دُوتن عليه إثبات العرب فى القسم الخاص بالجيش من « الديوان » لعهد عمر ومن تبعه .

ص ۱۰۱ ( ح ) ۶۲ ، ص ۱۰۲ ( ح ) ۶۲ ، ۶۶ ؛ وغیر ذلك : ورد : الترمذی "سنن" ، الترمذی " صحیح" ؛ والاسمان لكتاب . ثم : الداری "سنن" ، الداری " مسند" ؛ والاسمان لكتاب .

#### ب \_ الفائت

|   | بدلاً من                   | اقــــرأ                        | J           | ص      |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------|
|   | القناندية                  | وقتلت دة                        | τ           | * *    |
|   | الشيؤون                    | شؤوت                            |             | ΥA     |
|   | لأبى بكرين عبد الله        | لأبي بكر عبد الله بن عُمبيد     | Y Y         | **     |
| 4 | عام مراب - بدايع غراب - ج٧ | ١٩٤ – بدائع غرائب – ج ه         | TIENTSIPATE | **     |
|   | ١٢٠٠-اليمق المحاسن والماوي | ١٩١١ - الجاحظ المحاسن والأصداد" | 10.75       | ٣.٤    |
|   | العلمي — من ٢٢٧            | المعالى ص ٢٧                    | ** . **     | ₩ ٧    |
|   | الحكتب أس ٢                | المخطوطات س ۲۹،۲ی               | 7.4         | ΨA     |
|   | س ۳۱۲ ی                    | ج ۲ س ۳۱۲ ی ی                   | TA          | 1.3    |
|   | "مكارم الأخلاق" – ج ٢      | "مكارم الحلاق" – مصر ١٣٢٩ ج ٢   | 38.233      | € %    |
|   | التعريف اللاحق             | أليعريف بمعض                    | 1.0         | 3 1    |
|   | -يا ثبــل                  | مبكائب                          | 5           | a A    |
|   | س ۹۹ نوق                   | ىي ۸ ھ تىچىت                    | Y -0        | ", ≎   |
|   | یں ۲۵ س ځ ی ی تحت          | ز التشمن فی س ۲۵ س ۱۵ ی ی       | 1.4         | 3.4    |
|   | الغيرورز بادى              | الغيروزابادى                    | 3.8         | 5.5    |
|   | " مرآة الروءات "           | "مرآنه المروكات"                | 7.7         | ¥ +    |
|   | ° موآء المرومات °          | " مرآة المرومات "               | 1.7         | ΥT     |
|   | 센 - 센.                     | ابن ملك 🖳 ابن الملك             | 33.633      | A +    |
|   | ۱۹۰۰ی                      | 14-4                            | N.A.        | 7 - 4  |
|   | س ١١ – ي ي الغرنسية        | ج o س ۱۱ ، — ۲۰                 | Y 0 4 Y E   | 5 + 40 |
|   | الزينية ط                  | الزينبية من ٧ ، ظ               | N.E.        | 1 - 1  |
|   | مصر ۱۹۲۰                   | مصر ١٩٣٦ ، البنة ١٩٣٥           | ¥ ±         | 110    |
|   | تبغيث                      | تليها ا                         | 5.8         | 1 W ±  |
|   | الذات ۽ جن ڏاٺ             | الذات                           | 4.4         | 175    |



#### BISHR FARÉS

Docteur és-Lettres de l'Université de Paris

#### ÉTUDES ARABES

Sociologie et Linguistique

Editions AL-MARREF Le Caire 1939







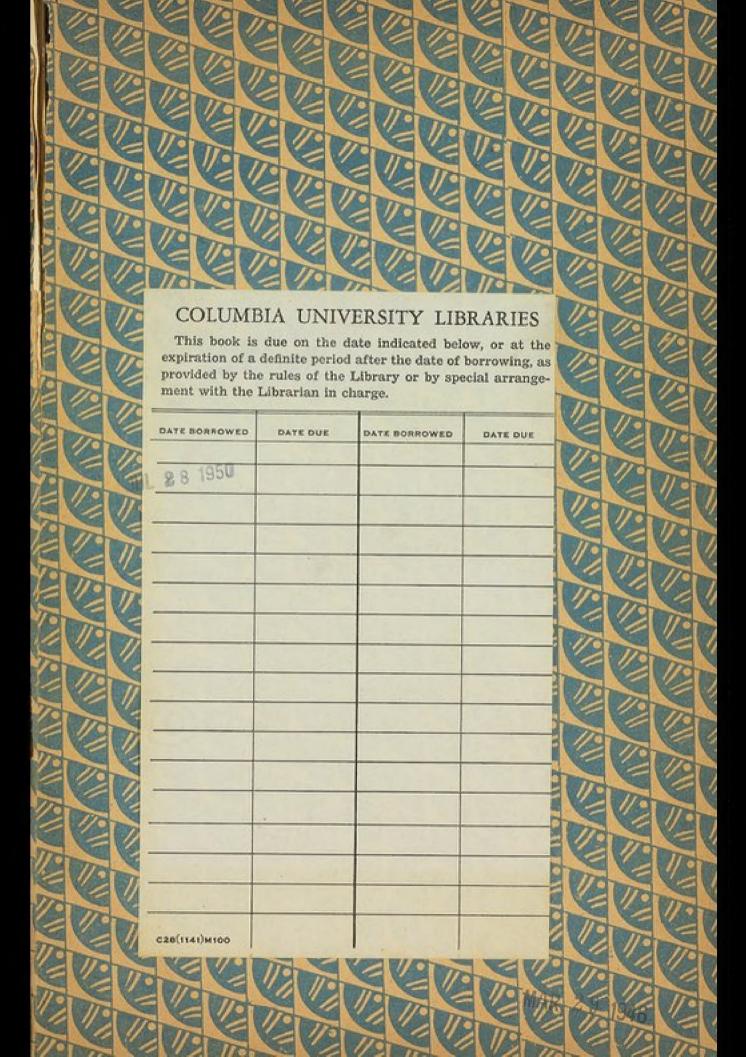



